حِوَارُ حَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرُ (النُّسخةُ 1.89 - **الجُزءُ التاسِغُ**)

> جَمعُ وتَرتِيبُ أَبِي ذَرِّ التَّوجِيدِيِّ AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com

حُقوقُ النَّشرِ والبَيعِ مَكفولةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ

## المسألة التاسعة والعشرون

زيد: ما هي أَنْواعُ التَّكْفِيرِ؟.

عمرو: أَنْواعُ التَّكْفِيرِ هي:

(أ)تَكفيرٌ عَيْنِيٌ (أو تكفيرُ المُعَيَّن أو تَّكفِيرٌ بالخُصوصِ أو تكفيرُ أشخاصِ): وإليك بعضُ أقوالِ العلماءِ في ذلك:

(1)قـالَ الشـيخُ أحمـدُ الحـازمي في (شـرح مفيـد المستفيد في كفر تارك التوحيد)؛ تكفـيرُ عَيْنِيُ، بِمَعْنَى أَنَّنَا نَحْكُمُ عِلَى الشَّخصِ ذاتِه، فنُنَزِّلُ الحُكْمَ مُباشَرةً، هذا قالَ قَوْلًا كُفـرًا، وحينئـذِ نقـولُ إهذا الذي قالَ القولَ الذي هو كُفرُ كـافرُ، وهـذا الـذي فَعَلَ الفِعْلَ الفِعْلَ الذي هو كُفرُ كـافرُ، وهـذا الـذي فَعَلَ الفِعْلَ الذي هو كُفرُ كـافرُ، هـذا يُسَمَّى [كُفْـرًا] عَيْنِيًّا، انتهى باختصار،

(2)وقالَ اِبْنَا الشيخ محمدِ بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله)؛ وأمَّا التَّكفِيرُ بالخُصوص، فهو أَنْ لا عسين وعبدالله)؛ وأمَّا التَّكفِيرُ بالخُصوص، فهو أَنْ لا يُكفَّرُ إلَّا مَن قَامَتْ عليه الحُجَّةُ بالرسالةِ [قلتُ؛ هناك فَرقٌ بَيْنَ الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا من خالفها الحجَّة الرسالية (التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد التَّمَكُّن مِنَ العِلْم بها)، والحجَّة التي يقيمها الإمام أو القاضي، وهي التي يَتَوَقَّفُ عليها إنزالَ العُقوبةِ الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في إنزالَ العُقوبةِ الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في أَنزالَ العُقوبةِ الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في أَن خالَفَها، وَقَعَ في الشيرِكِ الأكبر؟)]، التي يَكْفُرُ مَن خالَفَها، وقَعَ النَّجْدِيَّة)،

(3)وقـالَ الشـيخُ محمـد بنُ إبـراهيم التـويجري (مـدير مكتب توعيــة الجاليــات بــالخبيب ببريــدة) في كتابــه (موسـوعة الفقـه الإسـلامي): تَكفِـيرُ الأشـخاص، وهـو تكفير الشخص الذي وقـع في أمـر مخـرج من الإسـلام، انتهى.

(ب)تكفيرُ أوصافِ (أو تكفيرُ نَوعِيُّ أو تكفيرُ المُطلَـقِ): وإليك بعضُ أقوالِ العلماءِ في ذلك:

(1)قالَ الشيخُ محمد بنُ إبراهيم التويجري (مـدير مكتب توعية الجاليـات بـالخبيب ببريـدة) في كتابـه (موسـوعة الفقـه الإسـلامي): تكفـيرُ أوصـاف، كقـولِ أهـلِ العلمِ {من ترك الصلاة كفر}، انتهى باختصار،

(2)وقــالَ الشــيخُ عبدُاللــه الغليفي في كِتابــه (العــذر بالجهل، أسـماء وأحكـام): فـالتفريقُ بين النَّوعِ والعَين، أو الفِعْــلِ والفاعــلِ، في التكفـير، أَجْمَــعَ أَئِمَّةُ الــدَّعوةِ

النَّجْدِيَّةِ [السَّــلَفِيةِ] على أنَّ التفريــِقَ لا يكــونُ إلَّا في المَسِـّانَل الخَفِيَّةِ [مِثْـلِ خَلْـق القـرآنِ، والقَـدَرِ، وسِـجْرِ العَطْفِ وهو النَّأَلِيفُ بالسِّحْرِبِينِ المُتَباغِضَينِ بحيثِ أَنَّ الْعَطْفِ وهو النَّأَلِيفُ بالسِّحْرِبِينِ المُتَباغِضَينِ بحيثِ أَنَّ أَحَدَهما يَتَعَلَّقُ بالآخِرِ تَعَلَّقًا كُلِّيًّا بحيثِ أَنَّه لا يَستطيعُ أَنْ يُفارِقِهِ أَنَّ الواقِعَ في يُفارِقِهِ أَنَّ الواقِعَ في المُكَفِّراتِ الظاهرةِ أو المعلومةِ مِنَ الدِّينِ بالضَّرورةِ المُكَفِّراتِ الظاهرةِ أو المعلومةِ مِنَ الدِّينِ بالضَّرورةِ [المعلومُ مِنَ الدِّين بالضَّرورةِ هو ما كانَ ظاهِرًا مُتِواتِرًا مِن أَحكُامُ الدِّينِ، مُعلومًا عِنْدُ الخاْصِّ والعـامِّ، مِمَّا أَجْمَـعَ عَلَيْهِ العلماءُ إَجْمَاعًا قَطَعِيًّا، مِثْلِ وُجُوبِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، وتَحريم الرِّبا والخَمْر] فإَنَّه كَافِرٌ بِعَيْنِه؛ فإنَّ مَن وَقَـعَ في كُفرٍ ظاهرٍ فهو كافِرٌ، مِثْلِ الشِّركِ في العبادةِ أو في الحُكْم (التَّشــريع)، أو مِثْــل مُظــاهَرةِ المُشــركِين وإعَانَتِهم على المسلَّمِين، فإنَّ هـؤلاء قـد قـامتْ علَّيهم النَّحُجَّةُ بَالْقِرآنِ وِالرِسوَلِّ صلَّى اللَّه عليه وسلم، قَـاْلَٰ تعـالَى {لأَنْـذِرَكُمْ بِـهِ وَمَنْ بَلَـغَ}؛ أمَّا المسـائلُ الخَفِيَّةُ كالقَدَر والإرجاءِ فلا يُكَفِّرُ أَحَدُ خالَفَ الكِتَابَ والسُّنَّةَ في ذلك حتَّى تُقامَ عليه الحُجَّةُ، انتهى باختصار،

(3)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)؛ التكفير النّوعِيُّ المُرادُ به {مَن قالَ كَذَا، أو فَعَلَ كَذَا}، فالحُكمُ حينئذٍ يكونُ مُنْصَبًّا على [أنَّ] هذا القولَ كُفرُ، وأنَّ هذا الفِعْلَ كُفرُ... ثم قالَ -أي الشيخ الحازمي-: خُذْ قاعدة (وأنَا مَسئولٌ عنها) {الأَصْلُ في التكفيرِ في الشّرعِ هو التَّبْنِيُّ لا النَّوْعِيُّ}، هذا هو الأَصْلُ، وإنَّما يُقالُ بِ (النَّوعِ) في المَسائلِ الْخَفِيَّةِ، الأَصْلُ في القرآنِ والسُّنَةِ (النَّوعِ) في المَسائلِ الْخَفِيَّةِ، الأَصْلُ في القرآنِ والسُّنَةِ النَّرِيلُ الحُكْم بالكُفرِ على (العَيْنِ)؛ وإنَّما يُنَازَّلُ على (النَّوعِ) في المَسائلِ الْخَفِيَّةِ، وكذلك ما كانَ مَعلومًا مِنَ (النَّوعِ) في المَسائلِ الْخَفِيَّةِ، وكذلك ما كانَ مَعلومًا مِنَ اللَّينَ بالضَّرُورةِ (في طائِفَتَين)، الطائفةُ الأُولَى [مِنَ الطائِفَةُ الأُولَى [مِنَ الطائِفَةُ الأُولَى [مِنَ الطائِفَةُ الأُولَى [مِنَ الطائِفَةُ اللَّونَ فيما كان عَيما كان

مَعلومًا مِنَ الـدِّينِ بالضَّـرُورةِ] حَـدِيثُ عَهْـدٍ بإسـلام، الطائفةُ الثانِيةُ مَن كان يَعِيشُ في بادِيَـةٍ ونحوها، هـذا الطائفةُ الثانِيةُ مَن كان يَعِيشُ في بادِيَـةٍ ونحوها، هـذا الـدي نقــولُ فيـه نَــوْعِيُّ لا عَيْنِيُّ، مَن عَــدَا هـاتَين الطائفتَين فالأَصْلُ أَنَّه عَيْنِيُّ لا نَوْعِيُّ، انتهى باختصار،

(4)وجاء في الموسوعة العَقَدِيَّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين، بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): يُفَرِّقُ أهلُ السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعين، ففي الأول يُطلَقُ القولُ بتكفير صاحبه (الذي المعين، ففي الأول يُطلَقُ القولُ بتكفير صاحبه (الذي تَلَبَّسَ بالكفر)، فيقالُ {مَن قال كذا، أو فعل كذا، فَهو كافِرُ}، انتهى،

(ت) تكفيرُ بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطلَقُ ويُرادُ به تكفيرُ جميع الأمة بأعيانِهم، وعندئذ يكون بدعة؛ وقد يُطلَقُ ويُرادُ به تكفيرُ أكثر الأمةِ (أو أكثر الأفراد في طائفة ما، كرجال الشَّرْطَةِ ومَبَاحِثِ أَمْن الدَّوْلَةِ في بلد ما)، وبمعني أن الأصل في (الأمةِ) أو (الطائفة) هو الكفر، وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال من (الأمةِ) أو (الطائفة) وعندئذ لا (الأمةِ) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن، وعندئذ لا يكون بدعةً؛ وإليك بعضُ أقوال العلماءِ في ذلك:

(1)قالَ الشيخُ محمد بن عبدالوهاب فِي رِسَالَةِ لَـهُ إِلَى الشَّـيخِ عبـدِالرحمن بن عبداللـهِ الشُّـوَيْدِيِّ الْبَغْـدَادِيِّ (الْمُتَـوَقَّى عامَ 1200هـ): ما ذكرتم أنى أكفر جميع الناس، إلا من اتبعـني، وأني أزعم أن أنكحتهم غـير صحيحة، فيا عجبا!، كيف يدخل هذا في عقـل عاقـل؟!، وهـل يقـول هـذا مسـلم؟!، إني أبـرأ إلى الله من هـذا القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك، فقاتـل الله أهـل الأغـراض الباطلـة، انتهى من (الـدُّرَر فقاتـنيَّة في الأجوبـة النَّجْدِيَّة)، قلتُ: كـانَ الإمـامُ السَّـنِيَّة في الأجوبـة النَّجْدِيَّة)، قلتُ: كـانَ الإمـامُ

الشوكاني (ت1250هـ) والإمامُ الصنعاني (ت1182هــ) مِمَّنَ عَاصَروا الدَّعوةَ النَّجَّدِيُّةَ الْسَّلَفِيةَ زَمَنَ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ت1206هــ)، وَكَانَـا خَـارِجَ المُجتَمَعـاتِ الِّتِي أَحْكَمَتِ الدَّعُوةُ النَّجْدِيَّةُ السَّلَفِيةُ سَـيْطَرَتَها عليهـاً. وقد قال الإمامُ الشوكاني في (البدر الطَّالُع): فَإِن صَـاحبَ نجِـدٍ [يعـني عبـدالعزيز بن محمَـد بن سـعود] وَجَمِيہِعَ أَتْبَاعِــه يَعْملَلِـونَ بِمَــا تَعَلّمُــوه مِن مُجَمَّد بن عُبِـدِالْوَهَّابِ، وَكَـانَ [أي الشِّـيخ مُحَمَّد بن عبـدالْوَهَّابِ] حنبليًّا، ثَمَّ طَلَبَ الحَدِيثَ بِالْمَدِينَـةِ المُشَـرَّفِة، فَهَـادَ إِلَى نجدٍ وَصَارَ يَعْمَلُ بِاجِتِهَاداتِ جِمَاعَةً مِن مُتَأَخِّرِي الْحَنَابِلَــة كَـِابْن تَيْمِيــة وَابْن الْقيِّمِ وأضــرابهما، وهِمــا مِن أشَــدِّ النَّاس على معتقــدي الأمْــوَات؛ وَقــدٍ رَأَيْتُ كِتابًــا مِن صَاحِب نجدِ أَجَابَ بـهِ على بِعض أهـل إِلعلم، وَقـد كَاتَبَـه وَسَأَلَهُ بَيَانَ مَا يِعْتَقِدُهُ، فَرَأَيْتُ جَوَابَه [أَيْ جـوآب صاحب نَجِـدٍ] مُشْــتَمِلًا على اعْتِقَــادٍ حَسَــن مُوَافــق للْكتــابِ وَالسُّنَّةِ... ثم قَالَ -أي الشوكاني-: وفي سنة 12ٍ15[هـ] وَصَلَ مِن صَاحِب نجِدٍ الْمَـذْكُورِ مُجَلَّداًن لطيفـان أَرْسَـلَ بهما إلَى حَضْرَةِ مَوْلَإِنَا الإمَـام [يعـني المنصـور عليّ بن عَباسً] حَفِظهُ اللَّهُ، أَحَدُهُمَا يَشْتَمِلُ عَلى رسائلَ لِمُحَمـد بن عبُّ دالْوَهَّابِ كُلَّهَ ا في الإِرْشَادِ إِلَى إخلاصِ البَّوْجِيدِ والتنفير مِن الشركِ الذي يَفْعَلُه المِعْتقِدُون فِي الْقُبُورِ، وهي رسائل جَيِّدَةٌ مَشْــحُونَةٌ بأدلّةِ الْكِتــَابِ وَالسُّــنُّةِ، وَالمُجَلَّدُ الآخرُ يَتَضَمَّنُ الرَّدَّ عَلَى جَمَاعَةٍ مِن الْمُقَصِّيرِينَ مِِّن فُقَهَاء صَنْعَاء وصَعدَة ذاكَـرُوه في مَسَائِلَ مُتَعَلَقَـةٍ بأصُولِ الـدِّينِ وبِجِماعـةٍ مِنِ الْصَّيِحَابَةِ، إِفَأْجَهَاب عَلَيْهم حِوابات مُحَرَّزٍةً مُقَرَّرَةً مُخَقَّقَةً تِدُلُّ على أِن الْمُحِيبَ مِن الْغُلَمَاءِ الْمُحَفِّقِينَ الْعَارِفِينَ بِالْكِتابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَـد هِـدَمَ عَلَيْهِم جَمِيعَ مَا ٓبَنَـوْه، ۚ وأَبَّطَـلَ ۚ جَمِيـغَ مَا ذَوَّئَـوه لأَنهم مُقَصِّرُون مُتَعَصِّبُون، ۖ فَصَارَ مَا فَعَلُوهُ جِّزْيًا عَلَيْهُم وعَلَٰى أَهلِ صَنَعاء وصعدَة، وَهَكَذَا مَن تَصَدَّرَ وَلم يَعْـرِفْ مِقْـدَارَ

نَفْسِـه، انتهى، وقـد قـال الإمـامُ الصـنعاني فِي مَـدْح الشـيخ محمــد بن عبــدالْوَهَّابِ ودَعوَتِــه السَّــلَفِيَّةِ فِي (القَصِيدةِ النَّجدِيَّةِ)، فقال: وقد جـاءَتِ الأخبـارُ عنـهُ بأنَّهُ \*\*\* يُعِيدُ لنا ِ الشَّرْعَ الشريفَ بَما يُبْـدِي \*\*\* وينشَـرُ جَهْـرًا ما طُوَي كلُّ جاهلٌ \*\*\* وَمُبْتَدِع منه فَوَافَق مَا عَيِـدِي ٓ\*\*\* ويَعْمُرُ أَرِكَانَ الشَّرِيعةِ هَادِمًا \*\*\* مَشَّاهِدَ ضَلَّ النَّاسُ ويها عن الرُّشْدِ \*\*\* أَعاَدُوا بِهـا مَعْنَى سُـوَاع ومِثْلِـه \*\*\* يَغُوثَ وَوَدًّ بِئْسَ ذلك مِن وَدِّ \*\*\* وقدٍ هَتَفوا عِندَ الشـدائدِ بَاسُّمِها ۖ \*\*\* كَمَّا يَهْتِفُ الْمُضْطَرُّ بِالصِّيمَدِ الْفَـرْدِ \*\*\* وكمْ عَقِرُوا في سُوحِهاً مِن عَقِيرةٍ \*\*\* أَهِلَّتْ لَغَيْرِ ٱللَّهِ جَهْـًـرًا علَى عَمْــدِ \*\*\* وكَمْ طــائفِ حَــوْلَ القُبُــورِ مُقَبِّلُ \*\*\* ومُسْتَلِم الأركانِ منهنَّ بِالأيدِي \*\*\* َلقدْ سَرَّني مَا جَاءَني مِنْ طريقـةٍ \*\*\* وكنتُ أرَى هَـذِي الطريقـةَ لِي وَحْـدِي. انتَهِي، وقـاًلَ الشّيخُ مسّعود النّدوي (ت373هـ) في کتابـه (محمـدٍ بن عبـَدِالوهابِ مصـلّح مظلـوم ومفـتری عليه): ومِن أَبْـرَز المُلَبِّينَ لِلـدَّعوةِ [يعـني دعـوة الشـيخ محمــد بن عبــدالوهاب] والمُؤَيِّدِين لهــا، عــالِمُ صــنعاء الِمجتهدُ الأمـيرُ محمـد بنُ إسـماعيل (ت1182هِــ)، ولَمَّا بَلَغَتْه دَعوةُ الشّيخ [محمد بن عبيدِالوهاب] أنشأ قَصِيدةً بَلِيغةً [يَعنِي القَصِيدَةَ النَّجِدِيَّةَ] تَلَقَّاهاً العلَماءُ بِـالقُبول، وِمَطْلَعُهِا {سَلَامِي عَلَى نِجْدٍ ومَنْ حَلَّ فِي نَجْدٍ \*\*\* وَإِنَّ كَانَ تَسْلِيمِي مِن البُعْـدِ لَا يُجْـدِي }، وفي هـذه القَصِـيدةِ مَـدْحُ للشِـيخ [محمـد بن عبـدالوهاب] وَثَنَـاءٌ بِعليـه ِ وذَمٌّ للبِدَعِ ورَدُّ شَدِيدُ على عَقيدةِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ، وأُمُورُ أُخْرَى اللَّهِ فَرَحِ الْأَميرِ محمد بنِ نَافِعةٌ جِدًّا، وكانَ مِن أَعِظَمِ أَسبابٍ فَرَحِ الأَميرِ محمد بنِ إسماعيَل أنَّهَ كانَ يَظُنُّ نَفْسَه مُنْفَرِدًا فَي هذا المَيــدانِ، كما يَظْهَرُ مِن شِعْرِهِ هَذا {لقَدْ شَرَّني مَا جاءَني مِنْ طريقــةٍ \*\*\* وكنتُ أرَى هَــذِي الطريقــةَ لِي وَحْــدِي}. انتهی.

- (2)وقـالَ الشـيخُ محمـد بنُ إبـراهيم التـويجري (مـدير مكتب توعيــة الجاليــات بــالخبيب ببريــدة) في كتابــه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيرُ العموم، وهو تكفــيرُ الناس كُلِّهم، وهي طريقةُ أهـل البـدع والجهـل بأحكـام الله. انتهى باختصار.
- (3)وقالَ الشيخُ عبدُاللطيف بنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (مصباح الظلام): (تَكفِيرُ عُمُوم الأُمَّةِ وجَميعِها) هذا لم يَقُلْه أحَـدُ، ولم نَسْـمَعْ بـه عن مارِقٍ ولا مُبْتَدِعِ، انتهى باختصار،
- (4)وسُئِلَ ابْنَا الشيخ محمدِ بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): ما مَعْنَى قِول الشيخ [محمدِ بن عبدالوهاب] وغيره {إنَّا لَا نُكَفِّرُ بِالعُموم}؟. فَأَجَابَا: عبدالوهاب] وغيره [إنَّا لَا نُكَفِّرُ بِالعُموم إهو] أَنْ يُكَفَّرُ الناسُ كُلُّهم، انتهى من التُّكويرُ بالعُموم [هو] أَنْ يُكَفَّرُ الناسُ كُلُّهم، انتهى من (الدُّرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيَّة)، وقالَ الشيخُ أبو بصير الطرطوسي على موقعِه في هذا الرابط: وأكثَرُ النَّاسِ عِلمًا بِمَذَاهِمِ الشَّيخِ [محمدِ بن عبدالوهاب] وتَرجِيحاتِه هُمْ أبناؤه وأحفادُه، انتهى،
- (5)وقالَ ابْنَا الشيخ محمدِ بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله)؛ وقد يُحْكَمُ بأنَّ أهلَ هذه القريبة كُفَّارُ [قلتُ؛ وهو ما يَتَرَتَّبُ عليه الحُكْمُ بتَكْفِير مَجهولِ الحالِ مِن هذه القَريةِ في الظاهِر لا الباطِن؛ وأمَّا مَن كانَ مَعلومَ الحالِ فَحُكْمُه بِحَسَبِ حالِه]، حُكْمُهم حُكْمُ الكفار، ولا يُحْكَمُ بأنَّ كُلِّ فردٍ منهم كافرُ بِعَيْنِه، لأنه يُحتمَلُ أنْ يكونَ منهم مَن هو على الإسلام، معذورُ في تَـرْكِ يكونَ منهم مَن هو على الإسلام، معذورُ في تَـرْكِ الهجرةِ، أو يُظْهرُ دِينَه ولا يَعْلَمُه المسلمون، كما قالَ تَعالَى في أهدل مَكَّة في حال كُفْرهم {وَلَـوْلا رِجَالٌ تَعالَى وَنِسَاءُ مُّؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُ وهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ

فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم}، وقيالَ تَعيالَى ﴿ وَالْإِمُسْتَضْ عَفِينَ مِنَ الرِّجَ الْ وَالنِّسَاءِ وَالْولْـدَانِ الَّذِينَ يَقُولُـونَ رَبَّنَـا أَخْرِجُنَـا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَـةِ الْطَالِمِ أَهْلَهَـا}، وفِي اللَّهُ عَنْهُمَـا، قَـالُ وَبَيْ عَبَّاس رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا، قَـالَ ِ اللّٰنِّتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ}، انتهى بأُختِصار من (الدُّرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيَّة)، وقالَ الشَّبِيخُ أبو ُسُـلُمَّانِ الصَّـومَّالِي فَي (إسَـعَافُ السَّائِلِ بِأَجَوِبَـةٍ المَسـائلِ):ِ واعلَمْ أِنَّ إطلاقِ الكُفـرِ علىِ مَـراتِبَ ثَلاثٍ؛ (ِأَ)تَكِفِيرُ النَّوعِ، كَالْقُولِ مَثَلًا {مَن فَعَلَ كَذا فَهُو كَافِرٌ ۗ ۖ ۖ: (ب)وِتَكفِّـيِرُ ۖ الطائفـَةِ كَـالِقَولِ ۚ {إِنَّ الطائفِـّةَ ۗ الفُلَائِيَّةَ كُافِرَةٌ مُرتَدَّةٌ، والحُكومَة الفُلانِيَّةَ كِالْفِرَةُ}، فَإِنَّه قد يَلْـزَمُ تَكفِيرُ الطَّائفةِ وَلِا يَلْـَزَمُ تَكفِـيرُ كُـلٍّ وَاحِـدٍ مِنهـا بِعَينِـمٍهُۥ (تَ)وَّتَكفِ عِرُ الشَّ حَصِّ المُّعَيَّنِ كَفُلانٍ... تُمَ قَــالَ -أَيِ الشَّيخُ الصِومالِي-: وكَفَّرَ الشَّـيخُ عَبـدُالرحمن بْنُ حسـن المَّدِينَ عَلَيْ عَلَيْ الْمُحَدِينَ عَلَيْ مَا الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ عَلَيْ عَلَيْ الْمُحَدِينَ عَلَيْ عَلَيْ الْمُحَدِينَ عَلَيْ الْمُحَدِينَةِ اللَّافِيةَ الْأَسْعَرِيَّةَ فِي عَهِدِه، وِكَفَّرَ أَنْمَّةُ السِّعَوِةِ النَّاجِدِيَّةِ الدَّولِةَ اللَّافِيةَ اللَّافِيقِينَا اللَّافِيةِ اللَّافِيةَ اللَّافِيةَ اللَّافِيةَ اللَّافِيقِيقَ اللَّافِيةَ اللَّافِيقِيقَ اللَّافِيةَ اللَّهُ وَلِيقَافِيقَالِيقَافِيقَالِيقِيقَ اللَّافِيقِيقَ اللَّافِيقِيقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّافِيقِيقَ اللَّافِيقِيقَ اللَّهُ اللْلِيْعِيقِيقَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْقُلُولِيقُ اللَّهُ اللْمُلْقُلُولُ اللَّهُ الْلِيْلُولُ الْمُلْقُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْقُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْ العُثمانِيَّةَ في عَهدِهَا الأَخِيرِ، وحَكَمَ أَنْمَّةُ الــدَّعَوَةَ النَّجِدِيَّةِ بِكُفرِ الْقَبائـلِ الـتي لم تَقبَـلْ دَعـوةَ التَّوحِيـدِ (إمَّا بِكُفـرِ أُصلِيًّ أَو بِرِدَّةٍ، على خِلْاٍفٍ بَيْنَهم)، وقَضَى كَثَيِرٌ مِنَ أهلً العِلْمُ بِكُفَرِ ۗ الدُّوَلِ المُحَكِّمَةِ لِلْقَوانِينِ ۗ الوَضعِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مُنتَسِّبَةً لِلْإِسلَامَ، وِحَكَمَ العُلِماءُ بِكُفَرِ خُكومَةٍ عَـدَنَ اليَمَنِيَّةِ... ثُمُ قَـالً -أَيِ الشَـيخُ الصَـوماليِ-: وقـد يُفَـرَّقُ في بَعضِ الأحيـانِ بَيْنَ تَكفِـيرِ الطائفـةِ بِعُمومِها وبَيْنَ تَكفِـيرِ أَعْيَانِها؛ قـالَ الشَّـيخانِ (حُسَـينُ وعبدُاللـهِ) إَبْنـا شَـيخ الإسـلام محمـدِ بن عبـدالوهابَ [في (مجِموعــة الرسَّائلُ والمسَّائِلِ النَّجَدِيةِ)] {وقد يُخْكَمُ بِأَنَّ هَذه القَرْيـةَ كِافِرِةٌ وأَهْلَها كُفَّارٌ، حُكْمُهم حُكْمُ الكُفَّارِ، ولا يُحْكَمُ بِأَنَّ كُلَّ فَرَدٍ مِنهم كَافِرُ بِعَيْبِهِ، لِأَنَّه يُحتَمَـلُ أَنْ يَكُـونَ مِنهم مَن هـُو علَى الإسـُلام، مَعـذورٌ في تَــرْكِ الهِجرةِ، أو يُظْهـرُ دِينَـه ولا يَعْلَمُـه المُسلِمون}، انتهى باختصار، وقـالَ الشـيخُ محمـد بن سـعيد الأندلسـي في (الهدابَةُ): الفَرقُ بَيْنَ القِلَّةِ المُستَعلِنةِ بدِينِها [يَعنِي في دار الكُفر] والقِلَّةِ المُستَخفِيَّةِ بدِينِها، نَقـولُ أَنَّ بَيْنَهما فُروقًا في الأسـماءِ والأحكام باعتِبـار الطَّاهِر؛ فالقِلَّةُ الطَّاهِرةُ بدِينِها في دِيَـار الكُفـر هي طائفـةُ مُسـلِمةُ طَاهِرًا لا تَجري عليهـا أحكـامُ الكُفّارِ في الدُّنيَا لِلتَّميـيز طاقِدًابِ السَّرْمَدِيِّ؛ أَمَّا القِلَّةُ المُستَخفِيَّةُ في دِيَارِ الكُفـر هي طائفةُ تجري عليهـا أحكـامُ الكُفّارِ وتَلْحَـقُ بـالكَثرةِ الكَفـر المَلـر الطَّاهِر المُسـتَخفِيّةُ عن الدُّنيَا في الأسـماءِ والأحكام بِاعتِبارِ الظَّاهِر، انتهى باختصار،

(6)وقــالَ الشــيخُ عبدُاللــه الغليفي في (التنبيهـات المختصرة على المسائل المنتشرة)؛ وَقَـعَ الإشكالُ واللَّبْسُ في حُكْم أنصــار الطُّواغِيتِ مِنَ الشُّــرُطَةِ واللَّبْسُ في حُكْم أنصــار الطُّواغِيتِ مِنَ الشَّــرُ الغليفي-؛ ومَبَاحِثِ أَمْنِ الدُّوْلَـةِ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الغليفي-؛ حُكْمُ هؤلاء عند كُلُّ أبناءِ الصَّحوةِ الإسلاميةِ لا يَخْـرُجُ عِن ثلاثـةِ أُمـور على الإجمـالِ، فمنهم مَن قـالَ إنهم كُفَّارُ على العُمـوم، الأَصْلُ فيهم الكفـرُ [قلتُ: هنـا فَسَّرَ الشيخُ عِبَارةَ (كُفَّارُ على العُموم) بعِبَـارةِ (الأَصْلُ فيهم الكفـرُ اللَّصْلُ فيهم الكفـرُ)، وقـد قـالَ الشـيخُ أبـو محمد المقدسـي في الكُفـرُ)، وقـد قـالَ الشـيخُ أبـو محمد المقدسـي في الرّسـالة الثلاثِينِيَّة)؛ جُيُــوشُ الطُّواغِيتِ وأنصـارُهم، الكفر} حتى يظهـر لنـا القاعدةُ عندنا أن {الأصل فيهم الكفر} حتى يظهـر لنـا خلاف ذلــك... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسـي-: فـانِ خلاف ذلــك... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسـي-: فـانِ خلاف ذلــك... ثم قـالَ -أي الشـيخُ المقدسـي-: فـانِ الظّاهر [قالَ القرطبيُّ في (الجامع لأحكام القرآن)؛ إنَّ

الأَحْكَامَ تُنَاطُ بِالْمَظَانِّ وَالظَّوَاهِرِ لَا عَلَى الْقَطْعِ وَاطِّلَاعِ السَّــرَائِرِ، انتهَىِ] في جيــوش الطــواغيت وشــرطتهم ومخــابراتهم وأمنهم أنهم من أوليــاء الشــرك وأهلــه المشركين، انتهى باختصار]، ولا يُمْنَـعُ مِن وُجُـودِ فيهم مَن بِكُونُ مُسْلِمًا، وَلا نَبِحْكُمُ عَلَى أَحْدٍ مِنْهَمٍ بِالْإِسْـِلامَ إِلَّا إِذَا ظُهَرَ مِنه ذَلِكَ وَتَبَرَّأُ مِمَّا هُو عَلَيه ً مِن كُفْـر وردَّةٍ، فَلا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ في الإسلام ويَعودَ إليه مِنَ البابِ الذي خَرَجَ منه وليس مِن بابِ آِخَرَ، وِلا يَنْفَعُ مع الرِّدَّةِ عَمَلٌ لا صلاةَ ُولًا صِيَّامَ ولَا خَيْرَ، لأنها [أَي الرِّدَّةَ] مُحْبِطَةً للعمـلِ...ٍ ثم قَـالَ -أَيْ الشـيخُ الغليْفي-: وِأُقَــرَبُ الْأَقــوالِ أَنهم كُفَّارُ عِلِي العُمــوم... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الغليفي-: هــؤلاء كُفَّارُ بِـالعُموم، ولا يُمْنَـعُ أَنْ يكـونَ فيهم وبينهم مُوَحِّدُ يَنْصُــرُ الإســلامَ ويَـِـدْفَعُ عن المســلمِين، كمُــؤْمِن آل فِرْعَيـوْنَ، لَا يُمْنَـعُ أَنْ يكَـونَ في الجيشَ والدَّاخِلِيَّةٍ مَن يُخَـذِّلُ عَن المسـلَّمِينَ كَيْـدَ ۖ الكـاقرينَ، وَهـدَا لا بُـدَّ مِنَ معرفتِه بعَيْنِه بالتجربةِ العَمَلِيَّةِ والاحْتِكَاكِ المُباشِر حـتَى يَخْرُجَ منَ العُموم [قِلتُ: وهـذا يَعْنِي أَنَّ مجهـولَ الحـالِ في الطانفــةِ المُكَفَّرَةِ بــالعُموم محكــومٌ بِكَفْــره حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَٰلِكَ]. انتَهِي باختصار.

(7)وقالَ الشيخُ حَمَدُ بِنُ عَتِيقِ (ت1301هـ)، لِيُدَلِّلَ على أَنَّ بَلَدَ الأحساءِ دارُ كُفر وشِركِ في وَقْتِه (كما ذَكَرَه الشيخُ مدحتُ بِنُ حسن آل فراج في "المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد")؛ مِن حَمَدِ بْن عَتِيقِ إلى الشيخ عبدِالله بن حسين المخضوب [ت1317هـ]، وَفَّقَنِي الله وإيَّاه للعِلْم والعَمَل، بالشُّنَّةِ والكِتاب، وأزالَ عِنَّا وعنه الحُجُبَ والإرتِياب؛ وبَعْدُ، قد بَلَغَنِي عنك ما أساءَنِي، وعَسَى أَنْ يكونَ كَذِبًا، وهو أَنَّكُ تُنْكِرُ على مَن اشْتَرَى وَنلك الإنكارُ وَقَعَ نَظَرًا إلى عِصَمة أموالِ المسلمِين، وذلك الإنكارُ وَقَعَ نَظَرًا إلى عِصَمة أموالِ المسلمِين،

وحُرمةِ شِراءِ المَعصوبِ. قلتُ أيضًا: تَقَعُ الأحساءُ في الـرُّكْنِ الْجَنُـوبِيِّ الشَّـرُّقِيِّ للمملِكـةِ العربِيـةِ السعوديةِ، وقد خِاصَتِ الَّدوَّلةُ السُّعَودِّيَّةُ -الأولىَ والنَّانييَةُ والثالُّثــةُ-مَعارِكَ لِبَسْطِ نُفُوذِها على الأحساءِ حتى تَمَكَّنَ مُؤَسِّسُ الدولَــةُ السَـعوديةِ الثالثــةِ (الملــكَ عبــدُالعزيز بنُ عبدالرحمن بن فيصل بن تِركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) من ضَمُّها إلى مَمْلَكَتِه عَـامَ 1331هـ]، فـإنْ كـانْ صِدْقًا فِلا أَدْرِي ما الذي عَـرَضَ لـكِ، والـذي عنـدنا أنَّه لا يُنْكِرُ مِثْلَ هذا إِلَّا مَن يَعْتَقِدُ مُعْتَقَدِ أَهلَ الضَّلالِ القـائِلِين {إِنَّ مَن قَالَ (لَا إِلَهَ ۣإِلَّا اللهُ) لا يَكْفُرُ، وَأَنَّ ما عَليه أَكَـٰثُرُ الخَلْق مِن فِعْلِ الشِّـركِ وتَوابِعِـه والرِّصَـا بـذلك وعَـدَم إنكاره، لا يُخرِجُ مِنَ الإسلام}!، وبـذلكِ عارَضُـوا الشـيخَ محمد بنَ عبدالوهاب -رَحِمَه اللهُ- في أَصْل هذه الـدَّعوةِ [أَى الدَّعَوةِ النَّجَدِيَّةِ السَّيلَفِيَّةِ]؛ ومَن لِه مُشارِكةُ فيما قَرَّرَه إِلمُحِيَّقِقون، قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ ٱلبَلَادَ إذا ظَهَـرَ فيهـا الشُّركُ، وأَعْلِنَتْ فيها المُحَرَّماتُ، وعُطَلِتُ فيها مَعالِمُ الدِّينَ، أَنَّهَا تكونُ بِلِادَ كُفرٍ، تُغْنَمُ أُموالُ أَهلِهـا، وتُسـتَباحُ دِماؤُهم، وقد زادَ أهلُ هذا البَلَدِ بإظهارِ المَسَبَّةِ لله ولِدِينِه، ووضعواً قَـوانِينَ يُنْفِـذونهَا فَي الرَّاعِيَّةِ، مُخَالِفـةً لِكِتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيِّه صلى الله عَليه وسلم، وقد عَلِمْتَ أنَّ هَــذه كَافِيَــةٌ وَحْــدَها في إخــراح مَن أتَى بهــا مِنَ الإِسلام، هـذا ونحن نقـولُ، قـد يُوجَـدُ فيهـا مَن لاٍ يُحكَمُ بكُفـره في البـَـاطِن، مِنَ مُسْتَضْـعَفِ ونحَــوه، وأمَّا في الظاهِر فالْأَمْرُ -وللَّهِ الْحَمْدُ- واضِحُ [يَبُّنِيُّ لا إِسْـكَالَ فيّ تكفيره ظِاهِرًا. قلتُ: وذلك في حَقِّ كُلٌّ مَن كَانَ مَجْهُولً الحال؛ وأمَّا مَن كانَ مَعلومَ الحال فحُكْمُهِ بِحَسَبِ حالِه]؛ فارْجِعِ البَصَرَ في نُصـوص الكِتـابِ والسُّـنَّةِ، وفي سِـيرةِ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تَجـدْها بَيْضـاءَ نَقِيَّةً، لَا يَزِيغُ عنها إلا هالِكُّ، ثم تَحَرَّ فِيمَا ذَكَيِرَ العُلَماءُ، واُرْغَبْ إِلَى اللهِ في هِدَايَةِ القَلْبِ وإزالةِ الشّبهةِ، وما

كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَـذٍا يَصْدُرُ مِن مِثْلِك؛ ولا تَغْتَـرَّ بمِا عليه الجُهَّالُ وما يَقولَِـه أهِـلُ السَّبِبُهاتِ، فَإِنَّه قـد يَلَغَنِي أَنَّ بعضَ إلناس يقولُ {إِنَّ في الأحساءِ مَن هو مُظْهِرُ دِينَــه لا يُـرَدُّ عِن َالمسـاجدِ والصَـلاةِ }، وأنَّ هـذِا عِنـدَهم هـو إظٍهارُ الدِّيِّن؛ وهذه زَلَّةٌ فاحِشـَةُ، غَايَتُهـا أَنٍَّ أَهْـلَ بَغْـدَادَ وٍأَهْلَ مَنْبِحٍ ۖ [تقعَ مَنْبِخُ في شَمِال سُورِيَا] وأهْلَ مِصْرَ ٍ قد أَظْهَرَ مِنَ أَهو عندهمَ دِينَه، فإنَّهم لا يَهْنَعُ وَن مَن صِلْی، ولا يَرُدُّون عن المَساجدِ، فَيَا عِبَـاْدَ اللَّهِ، أَيْنَ عُقـولُكم؟!، فإنَّ النِّزاعَ بينَنا وبين هؤلاِء ليس هـو في الصـلاةِ، إنَّمـا هُو في تَقريرِ التوحيدِ والأَمْرِ به، وتَقْبِيحِ الشِّركِ وَالنَّهي عنه، والتصريح بـذلك، كمـا قـالَ إمِـامُ الـدَّعوةِ النَّجدِيَّةِ [الشـيخُ مِحمــد بنُ عبــدِالوهابِ] ﴿أَصْـلُ دِينَ الإســلام وقاعِدَتُهَ أَمْرانِ؛ الأَمْرُ الأَوَّلُ، الأَمْرُ بِعِبـادةِ اللَّهِ وَحْـدَه لاَّ شَرِيكَ له، وإِلتَّحريضُ على ذلك، والمُوَالَاةُ فيه، وَتكفيرُ مَنْ تَرَكَه؛ الْأَمْـرُ اَلثـاني، الإنـِذارُ عِن اَلشِّـركِ في عبـادةِ اللهِ وَحْدَه لا شَـريكَ لـه، والتَّغْلِيـظُ في ذلـك، والمُعِـاداةُ غِيهُ، وَتَكفِيرُ مَن فَعَلَه}، هَذا هُو إظهـارُ إِلـدِّين فَتَأَيَّكُ -أْرِشَدَكَ اللَّهُ- مِثْلَ قولِه في السُّورةِ المَكِّيَّةِ ۚ { قُلْ يَا أَيُّهَـا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا ۖ تَعْبُدُونَ ۗ إِلَىۤ إَخِـر السُّـورةِ، فِهَـلْ وَصَـلَ إِلَى قَلْبـكَ أَنَّ اللّـهَ أَمَـرَهِ أَنْ يُخـاطِبَهِم بـأَنَّهم كافِرون، ويُخْبرَهِم بأنَّمٍ لا يَعْبُدُ ما يَعبُدونِ (أَيْ أَنَّمٍ بَـرٍيءُ مِنْ دِينِهِم) ۗ، ويُخْبِرَهم أَنَّهم لا يَعبُدون مَـا يَعْبُـدُ (أَيْ أَنَّهم بَرِينُونَ مِنَ النَّوحَيدِ)، وفي القُرآنِ آياتُ كثيرةُ، مِثْلُ مِا ذَكَــرَ اللــهُ عن خَلِيلِـه أبــرَاهيمَ وَالــذِين معــهَ {إِذْ قَــالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن ٍدُونِ اللَّهِ كَفَرْنَـا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُـوا بِاللَّهِ وَحْـدِهُ}، انتهى باختصـار من (الـدُّرَرِ السَّـنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيَّة).

(8)وِقالَ الشيخُ حَِمَدُ بِنُ عَتِيقِ أَيضًا في حُكِم أَهـلِ مَكِّةِ ومِا يُقالُ فِي الْبَلَـدِ نَفْسِـهِ، لِيُهِـدَلَلَ -فِي وَقْتِـه- علَى أَنَّ مَكَّةَ دارُ كُفِرٍ وشِركِ، وأَنَّ أَهلَها مُشرِكُون: جَرَبٍ الْمُذاكَرَةُ في كُونِ مَكَّةً بَلَدَ كُفْرٍ أم بَلَـدُ إسلام، فَنَقـولُ وبِاللهِ التَّوفِيقُ، قـد بَعَثَ اللهُ محمـدًا صـلى الله عليه وَسلمَ بِالْتِوَّحِيدِ الذي هو دِينٍ جَمِيعِ الرُّسُـلِ... ثِم قـالَ -أَي الشَيخُ حَمَدُ بن عَتِيقَ-: وَأَمَّا إِذَآ كِـانَ الشِّـرِكُ فاشِـيًا، مِثُلَ دُعاءَ الكعبةِ والمَقَأَمِ [المَقَامُ أو مَقِامُ إبـراهيمَ هـو الْحَجَرُ الذي كَانَ إبراهيمُ عليه السلام يَقُومُ عليه لِبناءِ الْكَعِبةِ؛ لَمَّا اِرتَفَعَ الجِدارُ أَتَاه إسماعيلُ عليه السلامُ به لِيَقُومَ فَوقَه، ويُناولَه الجِحارة، فَيَضَعُها بِيَـدِه لِرَفْعِ الجِدارِ؛ قُلْتُ: ويُسْتَجِبُ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ المَقَام رَكَّعَتَا الطُّوَافِ] والحَطِيم [أي الحِجْرِ، وهو الذي يُسَمِّيه -خَطَـأ-كَثِيرٌ مِنَ الْعَوَامِّ (حِجْرَ إَسْمَاعِيلَ)، وهـو بِنَـاءٌ عِلَى شـكل نِصْـفِ دائـرةٍ، ولـه فَتْحَتـان مِن طرفَيْـه للـدُّخول إليـه والخُروج مِنه، وتَقَعُ الفَتْحَتـانِ إلمَـذْكُورِتِانِ بِحِـذَاءِ رُكْنَي ريارون حدد وسى المستوران المدوران المحدوران المحدوران الكعبية الشّمالِيِّ والعبريِّ؛ قُلْتُ: والصَّلاةُ في الجِجْرِ تَنَفُّلاً مُستَحَبَّةُ وَدُعاءِ الأنبياءِ والصالحِين، وإفشاءُ تَوابِعِ الشِّركِ مِثْلِ النِّرَنَى والرِّبَا وأنواعِ الظلم، ونَبْدُ السَّننِ وَرَاءَ الظَّهْرِ، وفُشُوُّ البِدَع والضَّلالاتِ، وصارَ التَّحاكُمُ إلى النَّاءَ النَاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاء الْإِنْمَّةِ الْطِلْمَةِ [قالَ ابنُ تيميةَ في (مجموع الفَتَاوَى): إِلاَّئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ هُمُ الأَمَرَاءُ، انتهى، وقال الشيخُ صِالح آلِ الشِيخ في (التمهيد لشرح كتابِ التوحيد): الأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ هُمُ ٱلَّذِينَ النَّخَـذَهِمِ ٱلنَّاسُ أَنْمَّةً، ۚ إِمَّا مِن جِهَـةِ َلَــــَّيْنِ، وَإِمَّا مِنَ جِهَــةِ وِلَايَــةِ الْخُكُّمِ. انتهى] وَنُـــُوَّابِ المُشرِكِين، وصارَتِ الْدِعوِةُ إلى غيرِ الْقِرِآنِ والسُِّـنَّةِ، وصارَ هَذا معلومًا فَي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ، فلاَ يَشُكَّ مَن لَه أَدْنَى عِلْمِ أِنَّ هذه البلادَ مَحْكُومٌ عليها بأنَّها بلادُ كُفْـرٍ وشـركٍ، لا سِّيَّمَا إذا كانوا مُعادِينَ لأهلِ التوحيدِ، وسِأَعِين فَي إِزالةِ دِينِهُم، وفي تَخْرِيبِ بلادِ الْإسلامِ، وإذا أَرَدْتَ إَقامةً

الدليل على ذلك وَجَدْتَ اِلقرآنَ كُلُّه مِيهِ، وقد أَجِمَعَ عليهِ العلماءُ، فهو مَعلومٌ بِالضَّرورَةِ عِند كُلِّ عالِم؛ وِأَمَّا قِـوِلُ القائلِ {مَا ذِكَرْتُم مِنَ الْشِرِكِ إِنَّمَا هــو مِنَ ۗالآفَاقِيَّةِ [أَيْ مِنَ الَّذِينِ يَـأَتُونَ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَـةِ رَائَـرِينَ، لا مِن أَهْـلَ مِن الْحِيْنِ يَعْلَوْنَ إِذَى تَعْدَ الْحَدِيْنِ الْحَدِيْنِ قَدِمُوا مِنَ الْلِهِ الْأَصْلِ ِ لِلْمُوا مِنَ اللهاق، والمُرادُ هنا الـذِينِ هُمْ -فِي الْأَصْلِ ِ لِيسـوا مِنِ أَهـلِ مَكَّةً] لا مِن أهـلِ الْبَلِّـدِ}، فيُقـالُ لـه أَوَّلاً، هـذَّا إُمَّا مُكابَرةٌ وإمَّا عَـدَمُ عِلْمَ بِـالواقع، فَمِنَ المُتَقَـرِّر أَنَّ أَهـٰلَ الآفاق تَبَعُ لأهل تلك الَّبِلَادِ [قَإِلَ الشَّيخُ عماد فَـراج على مٍوقِعه <u>في هذا الرابط</u>: بَيَّنَ [أي الشيخُ حَمَـدُ بن عَتِيـق] أَنَّ أَهَلَ مَكَّةَ وَاقِعُونَ فَي الْشِّرَكِ أَيضًا، بَلْ إِنَّ الْآفَاقِيِّينَ تَبَعُ لهم في ذلِك] في دعاءِ الكِعبِةِ والمَقَام والحَطِيم كمَّا يَسْمَعُه ۚ كُلُّ سامع ويَعْرِفُه كُـلَّ مُوَجِّدٍ، ويُقَـالُ ثانِيًا، إِذَا تَقَرَّرَ وَصَارَ هَـذَا مِّعلُّومِّـاً، فـذَاكَ كِيَّافٍ فِي المسأِلةِ، وْمَنِ الْـَذَيِّ فَـُرَّقَ فِي ذَلِّـك؟!، وَيَـا لِلَّهِ ِٱلْعَجَبُ، إِذَا كُنْتُم يُخْفُ ون توحيـدَكم في بِلَادِهم [يَعنِي مَكَّةَ]، ولا تَقْـدِرُون أَنْ تُصَـرِّحوا بـدِينِكم، وتُخـافِتُون بصَـلَاتِكم، لِأَنَّكم عَلْمْتُم عَداوَتَهم لهذا الدِّينِ، وبُغْضَهم لِمَن دانَ به، فَكَيـفَ يَقَـعُ لِعاقِلَ إِشْكَالٌ؟!، أَرَّأَيْتُمَ لـو قَـالَ رَجُـلٌ مِنكم لِمَن يَـدْعُو الكَعَبةُ -أو المَقَامَ أَو الحَطِيَمَ- وِيَدْغُو الرَّسُولَ والصَّحَابةَ {يا هذاٍ، لَا تَدْعُ غِيْرَ اللهِ} أُو ۚ {أُنَّتِ مُشْرِكٌ}، هَـلُّ تَـرَاهُمْ [يَعنِي أَهِــِلَ مَكَّةَ] يُســامِخُونه أَمْ يَكِيدُونـــه؟!، فَلْيَعْلَمُ المُجـَّادِلُ أَنَّه ليِس على تَوجِيـّدِ اللَّـهِ، فَوَاللَّـهِ مـا عَـرَفًّ الْمُجَادِّنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيه وسلم؛ اللَّهُ عَلَيه وسلم؛ اللَّهُ عَلَيه وسلم؛ اللَّهُ عَلَيه وسلم؛ أَرَأَيْتَ رَجُلًا عندَهم قائلًا لِهِ وَلاء {راجِعه والدِينَكم } أُو { إِهْدِمواً البِنَاءَاتِ الَّتِي على القُبُورِ، ولا يَجٍـلَّ لكم دُعـاءُ غير اللهِ}، هَلْ تَـرَى يَكفِيهم فيـه َفِعْـلُ قُـرَيْش بُمحمـدٍ صلَى الله عليه وسِـلم؟!، لا واللـهِ، لا واللـهِ؛ وإَذا كـانَتِ الدَّارُ دارَ إسلام -لِأَيِّ شَيْءٍ- لِمَ تَـدعوهمَ إلى الَّإسـلام؟! وتَأْمُرُهم بِهَدْم ًالقِبَابِ واجتنابِ الشركِ وتَوَابِعِه؟!، فَــإَنْ

يَكُنْ قد غَرَّكِم أَنَّهم يُصَلُّون أَو يَحُجُّون أَو يَصومون ويتصدَّقون، فِتَأَمَّلُوا الأَمْرَ مِن أَوَّلِه، وهو أَنَّ التَّوجِيدَ قد تَقَرَّرَ في مَكَّةَ بِدَعوةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ عَلَيهِ مُدَّةً مِنَ الزَّمان، عليهِ مُدَّةً مِنَ الزَّمان، عليهِ مُدَّةً مِنَ الزَّمان، عَمْرو بْن لُحَيِّ [قالَ ثم إنَّه فَشَا فيهم الشِّركُ بسَببِ عَمْرو بْن لُحَيٍّ [قالَ إِبْنُ الحوري في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)؛ وهو [أيْ عَمْرُو بْن لُحَيٍّ ] أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ الْحَنفِيَّةِ دِينَ إِبْرَاهِيمَ، وأُوَّلُ مَنْ نَصَبَ الأَوْثَانَ حَولَ الكَعبةِ، انتهى]، وصاروا مُشركِين وصارتِ البِلادُ بِلَادَ شِرْكٍ، مع أَنَّه قد وساروا مُشركِين وصارتِ البِلادُ بِلَادَ شِرْكٍ، مع أَنَّه قد ويتَصَاروا مُشركِين وصارتِ البِلادُ بِلَادَ شِرْكٍ، مع أَنَّه قد ويتَصَاروا مُشركِين وسارتِ البِلادُ بِلَادَ شِرْكٍ، مع أَنَّه قد ويتَصَاروا مُشركِين وسارتِ البِلادُ بِلَادَ شِرْكٍ، مع أَنَّه قد ويتَصَاروا مُشركِين وسارة مِن (مجموعة الرسائل والنجدية).

(9)وقالَ الشيخُ أبو محمد المقدسي في (إعِـدادُ القِـادةِ الفوارس بهجير فسادِ المدارِس): وَمَا أَشْبِهَ اللَّيْلَـةَ بِالْبَارِحَةِ، ۖ فَهَا هُمْ طـواغيتُ الحُكَّامُ يَلعَبُـون نَفْسَ الـدَّور إِلذي لَعِبَه الْمُستَعِمِرُ الِـذي رَبَّاهم وِرَبَّى آبـاءَهم؛ إنَّ مِن أُهَمِّ أُهـدافِهم التَّعِلِيمِيَّةِ كُمـاً تَقَـٰدَّمَ تَربِيَـةَ الجِيـلِ عِلَى الوَلَاءِ للوَطِّنَ والأَمِيرِ، وَمع هذا فَهَا هُمْ كَثِيرٌ مِنَ الـدُّعاة يُسَلِّمونٍ أولاِدَهم لِهم ولِمُخَطَّطَاتِهم بكُـلِّ بَلَاهـةٍ!، وقـد تَقَدَّمَتْ أَمثِلةٌ مِن أَسالِيبِهِم فِي استغلال هذه المــدارس وِمَناهِجِها لِصِالِحِهم ولِصالِح أنْظِمَتِهم، ِ تَمامًـا كاسـتغلَّالُ أساتِذَتِهم وأولِيائهم المُستَعمِرين، فرَأيتَ كيف يَعملـون على إِذَلالِ الشَّعوبِ ومَسْخ إسلامِها وعَزْلِـه عن الحُكم وجَعْلِمُ إِسْلَامًا عَصْرَيًّا يُناسِبُ أَهـواءَ هـذَه الْحُكومـاتِ ولَا يَعَرِفُ عَدَاوِتَهمِ ولا ۖ عَدَاوةً بإطِلِهم، بَـلْ يُدَرِّسـون الـَـوَلَّاءَ والِّحُبَّ لهم ولأنْظِمَتِهم وحُكَومــــاِتِهم وقــــوانينِهم وَّطَرَانُقِهُمْ الْمُنحَرِفَةِ، ويُسَيِّرَون الشَّعَوبَ وحياتَهم تَبَعِّـا لِمَا يُربِدون، فَتَـرَى الرَّجُـلَ يَسِـيرُ في ركـايِهم وطِبْقًـا لِمُخَطَّطَاتِهِم لا يَخْرُجُ عنها مِنَ المَهْـدِ إلى اللَّحْـدِ وهكـذا

أُولادُه مِن بعــدِه، فهــو مِن صِـغَره يَــدخُلُ الرَّوضــةَ ويَتَسَلْسَلُ في مَدارسِهم الابتدائيَّةِ والمُتَوَسِّطةِ، يُغـرِسُ فيه إِلوَلاءُ والانْقِيادُ لقِوانينِهم وأنْظِمَتِهم كما قـد رَأيتَ، ويَتَلَقَّى مَفاسِدَهم بألُوانِهَا الْمُتَنَوِّعَـةِ، ثُمَّ المَرخَلَـةُ الثانَويَّةُ مِثْــلُ ذلــك وأطمَّ، ثم يــأتي دَورُ جامعــاتِهم المُخْتَلَطـَةِ الفِاسـدِةِ، وَمِن بعـدِهَا ِتَحِنِيـدُهَمَ الإجْبـارَيُّ، وأَجِيرًا وبعَـدَ أِنْ تَنقَضِيَ زَهـرَةُ الأَيَّامُ يَقِـفُ المَـرْءُ بعـدَ تَخَرُّحِـُه عِلَى أَعْتَـابِهِم يَسَـتَجدِي وظـائفَهِم ودَرَجـاتِهم، وهكُّذا يُفْنِي عُمُرَه في ركابِهم وَهُمْ يُسَيِّرُونَ لَـهِ حَيَأْتَـه ويُحَدِّدون له الطِّرِيق والمِّصِيرَ، فلا يَخْـرُجَ عَن طَـريقِهم ولَّا يَتَعَدُّى مُخَطَّطًا تِهِم طِوَالَ فَـترةِ حَيَاتِـه [قـالَ الشِـيخُ الَّالِباني في فتوى مِنوتِيَّةٍ مُفَرَّغةٍ لَـه<u> على هـذا الرابط</u>: إِلشَّبَابُ اليوْمَ فَي كُـلِّ بِلَّادِ الإِسلَّامِ إِلَّا مِـا نَـدَرَ اعتَّـاْدُوا أيضًا أَنْ يَعِيشُـوا عَبِيـدًا لللحُكَّامِ، انتهَى، وقـالَ الشـيخُ مُحمد إنسَاعيلَ المُقدم (مؤسسَ الدعوة السلفية بالإسْكَنْدَرِيَّةِ) في مُحا<del>شِ</del>رة مُفَرَّغَةٍ <u>على هـذا الرابط</u>: تُوجَـدُ عَمَلِيَّةُ غَسِـيلِ مُخَّ للمُسـلِمِينَ في مَنـاهِج التعليم وفي الإعلام، انتهى، وقـــالِ الْمُلَّا عَلِيُّ الْقـــارِيُّ فِي وَ وَكُونَاهُ اللّٰمُ عَاٰتِيح): عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَـا {أَنَّ النَّبِيِّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَـدْعُوهُ إِلَى الإسْلَام، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إَلَيْهِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَطِيمٌ بُصْرَى [أَيْ أَمِير (يُصْرَى)، وكَانَتْ (بُصْرَى) فِي مَمْلَكَةِ هِرَقْلَ، وتَقَّعُ بَيْنَ الْمَدِينَـةِ وَدِمَشْـقَ] لِيَدْفَعَـهُ عِي مملعهِ هِرَفَل، وبعع بين المدينةِ وَدِمَسَـقَ الِيدَفِعةِ إِلَى قَيْصَـرَ، فَـإِذَا فِيـهِ (بِسْـم اللَّهِ الـرَّحْمَن الـرَّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْـلَ عَظِيمِ الـرُّوم، سَـلَامُ عَلَى مَن إِنَّبَـعَ الْهُـدَى، أِمَّا بَعْـدُ، فَـإِنِّي أَدْعُـوكَ بِدِعَايَـةِ الْإِسْلَام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجَـرَكَ مَـرَّتَيْن، الإسْلَام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجَـرَكَ مَـرَّتَيْن، وَأَنْ تَــوَلَيْتَ فَعَلَيْـكَ إِنْمُ الأَريسِـيِّينَ}؛ (فَعَلَيْـكَ إِنْمُ الأَريسِـيِّينَ}؛ (فَعَلَيْـكَ إِنْمُ الأَريسِـيِّينَ} الأَريسِـيِّينَ عَلَى أَقْـوالٍ، النَّوويُّ [في شِـرح صحيح مسـلم] الأَريسِيِّينَ عَلَى أَقْـوَالٍ، إِهِمْ [أَيْ بِالأَرِيسِيِّينَ] عَلَى أَقْـوَالٍ، إِهِمْ [أَيْ بِالأَرِيسِيِّينَ] عَلَى أَقْـوَالٍ،

أَصَــــُهُا وَأَشْــهَرُهَا أَنَّهُمُ الأَكَّارُونَ، أَى الْفَلَّاحُـــونَ وَالزَّرَّاعُونَ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ رِعَايَاكِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَــك والرراحون، ومعده ال عليك إلم رعايات الدين يتبعونك وَيَنْقَادُونَ بِانْقِيَادِكَ، وَنَبَّهَ بِهَــؤُلَاءِ عَلَى جَمِيعِ الرَّعَايَا لِأَنَّهُمُ الأَغْلَبُ، وَلِأَنَّهُمْ أَسْرَعُ انْقِيَادًا، فَإِذَا أَسْلَمُ أَسْلَمُوا، وَإِذَا امْتَنَعُــوا}، قُلْتُ [والكلامُ ما زال لصاحب وإذا امْتَنَعُــوا}، قُلْتُ [والكلامُ ما زال لصاحب مرقاة المفاتيح]، لِمَـا رُويَ مِنْ أَنَّ النَّاسَ [أَيْ أَكْثَـرَ النَّاسِ، وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَلَةِ (هَـلْ يَصِحُّ النَّاسِ، وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَلَةِ (هَـلْ يَصِحُّ النَّاسِ، وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَلَةِ (هَـلْ يَصِحُّ النَّاسِ، وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَلَةِ (هَـلْ يَصِحُ إطلاقُ الكُلِّ على الأَكْثَرِ؟ وَهَلَ الحُكْثُمُ لِلغَـالِبِ، وِالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَمٍ؟)] عَلَى دِين مُلَوكِهِمْ... ثم ْقَالَ -أَيَ الْقَارَيُّ-: قَالَ الطَّبِيتُ [فِي كِتَّابِمِ (الْكَاشَـف عَن حقـائقَ السـنَنِّ)] رَحِمَـِهُ اللَّهُ ۚ { إِنَّ تَغَيُّرَ ۚ الْــُولَاةِ وَفَسَــادَّهُمْ مُسْــتَلْزِمُ لِتَغَيُّرَ الْرَّعِيَّةِ، وَقَـدْ ُ قِيـلَ ﴿ النَّاسُ عَلَى دِين ٍ مُلِـوكِهِمْ ﴾ . انتهى بِاخْتَصَـارٍ، وقـالَ الْمُلَّا عَلِيُّ الْقَـارِيُّ أِيضًا في (جمـع الوِســائلُ فَي شِــرح الشــِّمائلِ): وَإِنَّ النَّاسَ عَلَيِ دِينَ مُلُـوكِهِمْ، وَإِنَّ الْمُريـدِينَ عَلَى دَأْبٍ شُـيُوخِهِمْ، وَالتَّلَامِيـذَ عَلَى طَريقَةِ أَسْتَاذِيهِمْ، انتِهِي، وقالَ أحمـد أمين (عضـو مجمع اللّغة العربية، وقد تُوُفِّيَ عَامَ 1954م) في (فيض الخـاطر): ثُمَّ في كُـلِّ الكُتُبِ يُحَمِّلُ [أي الرسـولُ صـلی إلله عليه وسلم] المُلوكَ تَبِعَةَ الرَّعِيَّةِ، فَفِي استَطاعتِهم قُبُولُ الْـدَعُوةِ، وَإِذَا رُفِضَتْ فَالْإِثْمُ عَلَيْهُمَ ؛ فِفي كِتَابِهُ إِلْهُمُ عَلَيْهُمَ ؛ فِفي كِتَابِهُ إِلَى هِرَقْلَ {فَإِنْ تَـوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِنْمُ الأَرِيسِيِّينٍ} إلى هِرَقْلَ {فَإِنْ تَـوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِنْمُ الأَرِيسِيِّينٍ} إِقَالَ ابْنُ حَجَـر ُفِي (فَتْحُ الباري): قَالَ الْخَطْاِّبِيُّ { أَرَادَ أَنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْمِضَّعَفَاءِ وَالْأَتْبَاعِ إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تَقْلِيدًا لَـهُ، الْأُنَّ الْأُصَـاعِرَ أَنْبَـاعُ الْأَكَـابِرِ}، انتهى]، وفي كِتَابِـه إلى الْمُقَوْقَس {فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ القِبْطِ}، وفي كِتَابِـه الْمُقَوْقَس {فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبْطِ}، وفي كِتَابِـه إلى كِشــرَى {فَــإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّمـا إِثْمُ الْمَجُــوسِ عَلَيْـكَ}. أُنتهِي بِاخْتُصارِ، وُقالَ الشيخُ عبدُالله بِن زيدُ آلُ محمـود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولية قطر) إِ فلَمَّا فَتَحَ [أي النبيُّ صلَّى اللهِ عَليه وسـلم] مَكَّةَ عَنْوَةً ۚ أَخَذَ الناسُ يَدخَلُون فَي الـدِّين أَفوآجًا... ثم قـالَ -

أي الشيخُ عبدُالله بِن زيـد-ِ: العامَّةِ مُقَلِّدَةً في عَمِقائـدِهم لِرُّؤَسائِهِم على حَدُّ مَا تَقِيلَ {النَّاسُ عَلَى دِينَ مُلَوِكِهِمْ}، وقد حَكَّى اللهُ عنِ أهِلِ النارِ أَنَّهِم قَالُوا {رَبَّنَا إِنَّا أَطُعْنَـا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَّا}ِ. انتهَى مَن (مجموعـة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد الله محمود)، وقبال ابْنُ رَ عَنَيْ مِنَّةً في (مجموع الفتاوى): وَلِأَجْـل مَـا كَـانُوا [أَيْ بَنُـو عُبَيْـدٍيَّةِ (الفاطِمِيَّةِ) ذاتِ عُبَيْـدٍ القَـدَّاجِ أصـحابُ الدَّوْلَـةِ العُبَيْدِيَّةِ (الفاطِمِيَّةِ) ذاتِ الْمِ ــ ذُهَبِ الشِّـيعِيِّ الْإِسْــمَاعِيلِيِّ] عَلَيْــهِ مِنَ الزَّنْدَقَــةِ وَالْبِدْعَةِ بَقِيَتِ إِلْبِلَادُ الْمِصْرِيَّةُ مُـدَّةً دَوْلَتِهِمْ -َنَحْـوَ مِـائَتَيْ سَنَةٍ- قَدِ النَّطَفَأُ نُورُ الإَسْلَامَ وَالإَيمَـانِ خَتَّى قَـالَتْ فِيهَـا الْعُلِّمَـاءُ { إِنَّهَـا كَـانَتْ دَارَ رِدَّةٍ وَنِفَـاقٍ كَـدَارٍ مُسَـيْلِمَةَ الْكَذَّابِ}، انتهى، وقإلَ ابنُ كَثِيْرٍ َفِي (البداية وَالنهايـةٍ): وَقَـدْ كَلَانَ الْلَفَـاطِّمِيُّونَ أُغْنَىِ ٱلْخُلَقَـاءِ وَأَكْثَـرَهُمْ مِـَالًا، وَكَبَانُوا مِنْ أَعْتَى الِْكُلُفَاءِ وَأَجْبَـرهِمْ وَأَطْلِمِهِمْ، وَأَنْجَس الْمُلُـوكِ سِـيرَةً وَأَخْبَثِهِمْ سَـرِيرَةً، ظَهَـرَتْ فِي دَوْلَتِهِمُ الْمُلُـوكِ سِـيرَةً وَأَخْبَثِهِمُ الْمُلْـدَعُ وَالْمُنْكَـرَاتُ، وَكَثَـرَ أَهْـلُ الْفَسَـادِ، وَقَـلُ عِنْـدَهُمُ الْضَّالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ، انتهى، وقـالَ الْمَقْرِيرِيُّ الصَّالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ، انتهى، وقـالَ الْمَقْرِيرِيُّ (ت845هـــ) في (المواعــظ والاعتبـار): وأنشــا [يَعْنِي صــلاحَ الــدِّينِ الأَيُّوبِيَّ (يوســفَ بِنَ أَيُّوبَ) البِذي أَسْــقَطَ الدولة العُبَيْدِيَّة] مَدرَسِةً للمالِكِيَّةِ، وعَـزَلَ قُضَـاةَ مِصْـرَ الشِّــيعَةَ، وقَلَّدَ [أَيْ وَلَّى] القَضَــَاءَ صــَـدرَ الـــدِّينَ بنَ عبدالملك بن يدرباسُ الشافِعِيَّ، وجَعَـلَ إليـه الحُكْمَ في إقليم مِصْرَ كُلُّه، فَعَزَّلَ سَائِرَ الْقُصَاةِ، وأَسْتَنابَ قُصَاةً شافعيةً، فتَظاهرَ الناسُ مْن تَلك السَّنةِ بمَـدهبِ مِالِـكِ والشافِعِيِّ رضي الله عنهما، واخْتَفَى مَدهبُ الشَّيعةِ إلى إِأَنْ نُسِـيَ مِن مِصْـرَ، ثِم قَبَضَ على سـائر مَن بَقِيَ مِن أمراءِ الدولـةِ، وأنـزلَ أصحابَه في دُورهم في ليلـةٍ واحدِةٍ، فأصبحَ في البلدِ مِنَ الغِويل والْبُكـاءِ، مَا يُـذْهِلُ، وتَحَكَّمَ أُصِـحَابِهِ في البلَـدِ بأيْـدِيهم... ثم قــالَ -أي الْمَقْرِيْـزِيُّ-: وأُمَّا الْعَقَائِدُ فَإِنَّ السُّلْطَانَ صَلاحَ الْدِّينَ

حَمَلَ الكَافَّةَ على عقيـدةِ أُبِي الْحَسَـنِ الأَشْـعَرِيِّ. انتهى باختصار، وقالَ ابنُ تغري بردي (ت874هـ) في (النجوم الزاهرة): ثم بَلَغَ صلاحَ ِالدِّينِ أَنَّ إِنسانًا يُقالِ له (الكـنز) [هو كنزُ الدولةِ محمد، أحَدُ أُمراءِ الدولةِ الفاطميَّةِ، كان والِيًّا عَلَى أَشْـوانَ] جَمَـعَ بِأَشْـوانَ خَلْقًا كَثَـيْرًا مِنَ السُودان، وزَعَمَ أَنه يُعِيدُ [أَيْ يَعْمَلُ على أَنْ يُعِيدَ] الدولة العُبَيْدِيَّةَ المِصَرِيَّةَ، وكَانَ أهلُ مِصْرَ يُـؤْثِرُون عَـوْدَهِم [أيْ عَوْدَةَ العُبَيْدِيِّينَ] وانصافوا إليه [أَيْ وَانِصَـمَّ أَهِـلُ مِصْـرَ إِلَى الكَنِز]، فَسَيَّرَ صلاحُ الَّدِّينَ إِلَيه جَيشًا كَٰثِيفًا وِجَعَـلَ مُقَدَّمَه أُخَّاه المَلِكُ العادِلَ، فَسَارُوا وَالْتَقَوْا بَه، وكُسَرُوه في السابِع مِنْ صَفَرٍ سَـنَةَ سَـبْعِينَ ۣوَخَمْسِـمِائَةٍ، ثُمَّ إِبعِـدَ ذلتُكُ اسْتَقرَّتْ لَهُ [أَيْ لَصِلاحِ اللَّذِّينَ] قُواعَـدُ المُلْكِ. انتهى، وقـالَ ابنُ الأثـير أبـو الحسـن (ت630هــ) في (الكامــل في التــاريخ): فَكَتَبَ إلَيْــهِ [يعــني إلى صـالاح الدِّين] نُورُ الدِّين مَحْمُودُ بْنُ زَنْكِيٍّ يَأْمُرُهُ بِقَطْع الْخُطْبَـةِ الْخَليفةِ الْعَاضِدِيَّةِ [يعـني بَِـأْمُرُهُ بِقَطْع الـدُّعاءِ للعَاضِدِ الخليفةِ الفاطميُّ في خُطْبَةِ الْجِمعةِ، حيث كان الـدُّعَاءُ للخِليفِـةِ فِي الْخُطَّبَةِ هُو غُنْوَانَ تَبَعِيَّةِ البليدِ له ] وَإِقَامَةِ الْخُطْبَةِ الْمُسْتَضِيئِيَّةِ [يعـني أمَـرَه بالـدُّعاءِ للخلّيفـةِ العباسـيِّ (الْمستضيءِ بأمر إللَّهِ)] ۗ فَامْتَنَعَ صَلَاحُ اللَّيْنَ، وَاعْتَـِذَرَّ بِالْخَوْفِ مِنْ قِيَام أَهْلِ الدِّيَارِ الْمِضْرِيَّةِ غَلَيْـهِ لِمَّيْلِهُمْ إِلَى الْعَلَـويِّينَ [يعـني العُبَيْـدِيِّين]. انتهى، وقـالَ أبـو شِـامة المقدّسي (ت655هـ) في (كتـابِ الرَّوْضَـتَيْن فِيَ أَخْبَـار إِلدَّوْلَتَيْن ۚ النُّوريَّةِ وَالصَّلَاحِّيَّةِ): صَـٰلَاحُ اَلْـدِّينَ (يُوسُّـفُ بْنُ أَيُّوبَ) لَهَّا ثَبَتَهٍ ۚ قَدَمُه فِي مِهْ رَ، وَزَالَ الْمُحَـَّالِّفون لَـهُ، وَضَعُفَ أَمْـرُ الْعَاضِـدِ (وَهُـوَ الْخَلِيكَـةُ بِهَـا)؛ وَلِم يَبْـقِ مِنَ العِساكِر المِصْمِيَّةِ أَحَـدُهُ كِلَّتَ إِلَيْهِ الْمَلِكُ اَلْعَادِلُ نُـورُ الِدِّينِ مَحْمُودُ يَـأَمُرهُ بِقَطْـعِ الْخُطْبَـةِ الْعَاضِـدِيَّةِ وَإَقَامَـةٍ الْخُطِّبَةِ العَبَّاسِيَّةِ، فَاعْتَـذرَ صَـلَاحُ الـدِّينِ بِـالْخَوْفِ مِن وُثُـوبِ أَهـل مِصْـرَ وامتنـاعِهم مِنَ الإِجَابَـةِ إِلَى ذَلِـك،

لِمَيْلِهِم إِلَى الْمِلَـويِّينَ، فَلَمْ يُصْبِع بِنُـورُ البِدِّينِ إِلَى قَوْلِـه وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يُلْزِمُه بِذِلْكَ إِلزَامًا لَا فُسْحَةً لَهُ فِيــَهِ، انتهى، وقــالَ علاءُ اللامي في مقالــة بعنــوان (صــلاح الــدين الْأيـوبي بين الخِلَاّفَتَينَ العباسِـيَّةِ والْفاطمِيَّةِ) <u>على هـذا</u> <u>الرابط</u>: وزادَ المُؤرِّخُ أَبو شامةَ الْمَقَّدسي اَلْأَمْرَ تَوضِـيحًا بِالْقُولِ {فَاعْتَدَرَ صَلَّاحُ الدِّينِ بِالْخَوْفِ مِن وُثُلُوبٍ أَهِل مِسْرَ وأَمتناعِهم عن الإجَابَـةِ إلَى ذَلِـكَ، لِمَيْلِهُم إلَى أَلِمَيْلِهُم إلَى الْعَلَـويِّينَ (يَقْصِـدُ الفـاطِمِيِّين)}، فصِـلاحُ إليِدِّين كِـان حَرِيصًا على توحيدِ الكلمنةِ بتَرَفَّق وَتَلَطُّفٍ، ودُونِ اسَــتعجال أو قَفْــر على الوقــائع الأجتَماعَيَّةِ والثقَافيَّةِ المُتَراكِمةِ على مَرِّ الزمانِ، ونَقَعُ هنـا على إشـارةِ قَويَّةٍ تُفَنَّدُ ۗ الْمَقُولِـةَ السِّـالِّدةَ والِّـتِّي مَفَادُهـا أَنَّ (الدولــةَ الفاطميَّةَ لَم تَخْتَـرق المِجتَمـعَ الْمِصْـريَّ، فظَلَّتْ غَرَيبـةً عنه، ومعزولة طانفيًا)، وتُؤَكِّدُ أَنَّ (الْمِصْرِيِّين كَانوا يَمِيلُون ۖ إلى ۗ الفاطمِيِّين ۗ بعِباً رَةِ المقدسـي وهـو مسـلمٌ سُنِّيٌّ شَافِعيُّ المَـذهبِ، انتهى باختصار، وقَـالَ الشـيخُ محمـد إسـماعيل المقـدم (مؤسـس الـدعوة السـلفية بالإِسْكَنْدَرِيَّةِ) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقيد حَصَـلَ اَنْ قَدِمَ أَبُو عَمْرو عُثْمَانُ بْنُ مَـرْزُوقِ [اَلْمُتَـوَقَّى عامَ أَنْ قَدِمَ أَبُو عَمْرو عُثْمَانُ بْنُ مَـرُولُوقِ [الْمُتَـوَقَّى عامَ 564هـ، وقد قالَ عنه الزِّركْلِيُّ في (الإِعلام): عُثْمَانُ بْنُ مَرْزُوق بن حُمَيد بن سلامة القُرَشِيّ، أَبُـو عَمْـرو، فَقِيـهُ حَنْبَلِيٌّ زاهِدُ، سَكَنَ مِصْرَ، وتُوُفِّيَ بِهِـا عَنْ نَيِّفٍ وَسَـبْعِينَ عامًا، انتهي] إلَى دِيَار مِصْـرَ، وَكَـانَ مُلُوكُهِـا فِي ذَلِـكُ الزَّمَانِ مُظْهِـرِينَ لِلتَّشَـيُّعِ وَكَـانُوا بَاطِنِيَّةً مَلَاحِـدَةً... ثم عِـالَ -أي الشـيخُ المقـدم-ِ: الدَّوْلَـةُ الفاطِمِيَّةُ الخَبِيثـةُ أَفْسَدَتِ الْحَيَاةَ فِي مِصْرَ، وأَرْسَتِ الْبِـدَعَ كَالْمَقَـابِرِ الْـتِي وُضِعَتْ في المَساجدِ، والمَوْلِدِ [يَعْنِي الاحتِفَالَ بِمَوَالِدِ الْأَمْـواتِ (كَالْمَوْلِـدِ النَّبَـويُّ وغـيره)]، ونحـو ذلـك مِنَ الضَّلالَّاتِ، ۚوكِان ۖ العلماءُ يَعُدُّونَ مِصْرَ في ۖذلك الوقتِ دارَ حَرْبِ، حَتَى ۖ أَلَّفَ الإمامُ ابنُ الجـوزي رَحِمَـه اللـهُ تعـالي

في ذلك الوقتِ كِتَابًا سَـمَّاه (النَّصْرُ على مِصْرَ) [قالَ الشيخُ أبو بكر القحطاني في (مُناظَرةٌ حَـِوْلَ العُـذر بِالجَهـلِ): اِبْنُ الْجِيـوْزِيِّ كَتَبِّ كَتَابًـا اِسـمُهَ (النَّصْـرُ على مِصْـرَ)، قِـالَ {كُلُّهِمَ مُرتَـدُّون}. انتهى. وقـالَ السّيخُ سليمانُ بن سِحمان (ت1349هــ) في كِتَابِـه (كشـف الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح الصلب وكفار البوادي): وصَـنَّفَ ابنُ الجـوزيُّ كِتَابًا في وُجُـوبٍ غَـرْوهم وقِبَـِالِهم سَـمَّاه (النَّصْـرُ عَلَى مِصْـرَ). انتهى]... ثمَّ قـالَ -أي الشيخُ المقـدم-: يقبِولُ شـيخُ الإِسلام [في (مجموع الفتاوي)] {وَلَمَّا قَدِمَ أَبُـو عَمْـرو عُثْمَانُ بْنُ مَرْزُوقَ إِلَى دِيَارِ مِصْرَ، وَكَانٍ مُلُوكُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مُظِهرِينٍ لِلتَّشَبُّعِ وَكَانُواۤ بَالطِّنِيَّةَ مَلَآحِـٓدَةً، وَكَانَ بِسَّبَبٍ ۚ ذَلِكَ ۚ قَدَّ ۚ كَٰٓثُـرَتِ الْبِٓدَعُ ۖ وَظَهَـرَتْ بِالـدِّيَارِ الْمِصْـرِيَّةِ، أُمَـرَ أَصْـحَابَهُ أَنْ لَا يُصَـلُّوا ٓإِلَّا خَلْـفَ مَنْ يَعْرِفُونَـهُ [قـالِ الشيخُ سفر الحوالي (رئيسُ قسم العقيدةِ بجامعة أم القِـرى) فِي (دروس للشِـيخ سـفر الحـوالي): إذا كـان البَلَدُ مُحْتَلَطًا مِنَ أَهْلِ سُنَّةٍ، وَمِن غيره مِنَ البــدَع، ففِي هذه الحالة ِيكُونُ الأَصْلُ هُو الْتُّحَـٰرِّي، كَمَـا لَـو كَـانَ بِلَـدًّا نِصْفُ سُكَّانِه مِنَ الـرَّوافِضِ والنَّصْفُ الآخَـرُ مِن أَهْـلِ السُّنَّةِ، فيَجِبُ على أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ يَتَإِجَـرَّوْا ولِا يُصَـلُوا إلَّا خَلْـفَ مَن كـان إمامًـا مِثْلَهم مِن أهْـل السَّـنَّةِ، انتهى باختصار] ۗ ، لأنَّ عَامَّةَ الناس كان قـد حَصَـلَ فيهِم هـذا التَّغْيِيرُ في العقيدةِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ حاكِمُ المطّيري (أستاذ التفسير والحديث في كليـة الشـريعة بجامعـة الكـويت) في مقالَـة لـه بعنـوان (ابن تيميـة ومعركة الحريةَ "4") عَلى مِوقعـه <u>ِفي هـذا الرابط</u>: كمِـا رَصَدَ دلك ابنُ تَيْمِيَّةَ، الذي أُدرَكَ الأَثَرَ العَمِيقَ الذي تَرَتَّبِ على هذَين الاجْتِيَاحَيْن [يَعْنِي الاجْتِيَاحَ التتِارِيُّ (الذي بَدَأُ عَامَ 616هـ)، والأجْتِيَاحَ الصلّيبيُّ (الذّي بَدَأُ عِّامَ 489هـ)] العسكريَّيْن والَّثقافِيَّيْنَ للعالَمُ الْإِسلامِيِّ، وأُثَرِهُمـا على

عَـودةِ الجاهِلِيَّةِ وِالوَثَنِيَّةِ كمـا تَقْتَضِـيه طَبـائعُ السُِّـنَنِ الاجتَمَاعِيَّةِ مِن تَأْثَّر المَغلوبِ لِسُنَن الغـالِبِ، كمـا يَقُـولُ عَالِمُ اللهِ تَماعُ الأَوَّلُ إِبنُ خَلْدُونَ فِي مُقَدِّمَتِهِ {الْمَغْلُـوبُ مُولَعُ أَبَدًا بِالْاقتِدَاءِ بِالْعَالِبِ، في شِعَارِهِ وزيِّهِ ونِحْلَتِه وسَّائِرِ أَحْوَالِهِ وعَوَائِدِهِ [أَيْ وعادَاتِه]}... ثُمَّ قَـالَ -إِي الشيخُ المطيري-: وأُصبَحَ العالَمُ الإسلامِيُّ بين فَكَّي كَمَّاشَةٍ [يَعْنِي اليِّتارَ والِصَّلِيبِيِّينَ]، وأَصبَحَتْ أحكامُ الدِّين الإسـلَّامِيِّ بِشِـقِّيهِا التَّوحِيـُدِيُّ العَقائــدِيِّ والتشــريعِيُّ الفِقْهِيِّ تَبِّزَعْ ــزَعُ إِيمانِيًّا وتَتَضَعْضَــعُ عَمَلِيًّا وتَتَراجَّــةُ سُـلُوكِيًّا، أَمَـامَ سَـطُوةِ العـاداتِ الوَثَنِيَّةِ الشَّـرقِيَّةِ [يَعْنِي التتاريَّةَ]، والثَّقَافِةِ الصليبيَّةِ الغربيَّةِ. انتِهِي بَاختصار. وقــالَ الشّـيخُ أبــو قَتَــادَةَ الْفِلسَـطينيُّ في (الجهـاد والاجتهاد): إنَّ الدولـةَ حِينَ تَكُـونُ على عَيرَ الإسلام فَإِنَّهَا سَتَعملُ جاهدةً لإَزِالَةِ مَوانَع بَقَائِها، وَسَتَنْشُرُ أَفكارَها ومناهِجَها، والأَعْظمُ مِن ذلك أنَّها سِتَفْرِضُ عِلى الناسُ دِينًا ومِنْهاْجًا ۖ وقَضاءً يَتَلَّاءَمُ مِع تَصَـوُّرها لَلكَـوْن والحياَّةِ... ثمَّ قالَ -أي الشيخُ أبو قتادة-: فلَـوْ نَظَـرْتَ إِلَّى عَدَٰدِ المسلمِينِ الَّذينِ دَخَلُوا في دِينِ اللهِ تعالَى في زُمَن دعـوةِ الرسـولِ صـليِ اللَّهِ عَلِيـه وسِـلم في مَكَّةَ الْمُكَرَّمةِ لِّرَأَيْنَه عَدَدًا قليلًا جِدًّا، وأَمَّا مَن آمَنَ برسول اللهِ صَلَى الله عليه وسلم في المدينةِ المنورةِ زَمَنَ عِزَّةِ الإسلام فسـتَجدُ الَّآلَافَ منِهُم قـد التَحَقُـوا بقافِلـةِ الإُسلامُ... ثم قال -أي الشيخُ أبو قتادةٍ-: فقد قَرَنَ اللهُ تعالى نَصْرَه وَفَتْحَه معْ دُخُولُ النَّاسِ [أَفْوَاجًا] في دِينِ اللهِ تعالى [وذلكِ في قولِـه تعـالى ﴿إِذَا جَـاءَ نَصْـرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَـدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًـا}]، لَأَنَّه إِنْ لَمْ يَتِمَّ النَّصْئِرِ والفتحُ فَلَنْ يَتِمَّ دُجِولُ النَّاسِ في دِينِ اللَّهِ تَعَـالَى [أَفْوَاجًـا]، بَـلْ ۚ إِنَّ عُلَمَاءَيا الأوائــِلَّ بَفَهْمِهِم وَثاقِبٍ فِكْـرهُم جَعَلُـوا ايْتشَـارَ الفِكْـرةِ مَنُوطًـا بَـالَّقُوَّةِ وَالشَّـوْكةِ، كَقَـولِ اِبنُ ۖ خَلْـدُونَ [في (مُقَدِّمَتِـهِ)]

{إِنَّ المَغْلُوبَ مُولَعٌ بِالاقتداءِ بِالغِالِبِ}، فجَعَلَ ظاهرةَ التُّلَقِّي مُقَيِّدةً بِـالْقُوَّةِ والغَلَبِةِ، انتهى باختصار، وقـالَ الشيخُ ناصر العقل (أُستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعـة الإمـام محمـد بن سِـعود) في كتابـه (التقليـُد والتبعية وأُثرهما في كيان الأمة الإسلامية): واقْتَضَتْ سُنَّبِهُ اللهِ فِي خَلْقِه أَنَّ الأُمَّةَ الضعيفةِ المِغلوبةِ يَعْجَبُ بِالْأُمَّةِ القَوِيَّةِ المُهَيمِنةِ الغِالِبةِ، ومِن ثَمَّ تُقَلِّدُها فِتَكْسِبُ مِن أَخلاقِها وسُلوكِها وأسالِيبُ خَياتِها، إلى أَنْ يَصِلَ الْإِلْمَــرُ إِلَى تَقلَّيــدِها فَي عَقائــدِها وأفكارهِـا وثَقافَتِهـا وأِدِبِهِـاً وفُنُونِهـا، وبهـذا تَفْقِـدُ الأَمَّةُ المُقَلِّدةُ مُقَوِّمَاتِهـا الَّذَّاتِيُّةَ، وَحَصَارَتَها (إِنْ كَانتْ ذَاتَ جَصَارِةٍ)، وتَعِيشُ عَالَّـةً على عَيرُها؛ وَإِذَا لَمْ تَسِـتَدركِ الأُمَّةُ الْمَغلوَّبِةُ أُمِّرَها، وتِتَخَلُّصْ بِجُهودِهَا الْذَّاتِيَّةِ وجَهَادِها ِمِن وَطْـاَةِ التَّقَلِيـدِ الأَعْمَى، فَإِنَّهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْنَهِيَ بِهَا الأَمْرُ إِلَى الاَضْمِحَلَالَ وَالاَسْمِحَلَالَ وَالاَسْمِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْنَهِيَ بِهَا الأَمْرُ إِلَى الاَضْمِحَلَالَ وَالاَسْمِ وَرَوَالِ الشَّخصِيَّةِ تَمامًا، فتُصابُ بِأُمراض اِجَتِماعِيَّةٍ خَطِــَيرةٍ مِنَ الـــَذَّلِّ والاستِصـغار، والشَّــعور بِالنَّقْصَ، وعَـدَم َ الثِّقَـةِ بِالنَّفْسَ، أَضْـفِ إِلَى ذَلـك ِ كُلِّهِ التَّبَعِيَّةَ السِّياسِيةَ وإلاقتصاديةٌ، والانْهزَامِيَّةَ، في كُـلِّ شَبِيءٍ؛ وبِالنِّسْـبَةِ لِلْأُمَمِ الرَّبَّانِيَّةِ ذَاتِ الرِّسَـالةِ الإِّلَهِيَّةِ -كَالأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ- فَإِنَّ تَقلِّيـدَهَا لِغَيرِهـا يَصْـرَفُها عَن رســالِتِها ويَشْــغَلُ جُهْــدَها وطاقاتِهــا عن دِينَ اللــهِ، وَّيُرْهِقُهَا بِالْبِدَعِ والخُرِّافِاتِ، وَمِا لَم يُشَـرَِّعُه اللَّهُ مِنَ الَيَّطَم والقَوانِينِ، والأمراضَ الخِّلُقِيَّةِ، مِمَّا يَؤدِّي بها فَي النِّهايَةِ إلى الـَرِّدَّةِ عن دِينِها والتَّخَلِّي عن رسالِتِها ومِن ثَمَّ الـوَلَاءُ لِلكُفَّارِ والطُّواغِيتِ، وهـذا إيـذانُ بِبَطْش اللـهِ وعِقابِه، كَما وَرَدَ في قَصَص القُـرآنِ عنِ أَمَم كَثِـيرةٍ بِمِن هذا النَّوْع، والأُمَّةُ اليَومَ واقِعَةُ بِما وَقَعَتْ فيه تللَكُ الأَمَمُ مِنَ التَّقلِيلِ الأَعْمَى لِلكُفَّارِ، والتَّخَلِّي عن رسالةِ اللهِ، والتَّبَعِيَّةِ واللَّوَلَاءِ لِلكِافِرينِ في كُلِلِّ شُوْونِ الجِياةِ، وَالحُكْمِ بِغَيرٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُۥ وَإِباحَةِ الزِّنَى والرِّبا والفُجورَ،

ومع هذا لا زِالَتْ تَمُنُّ على اللهِ بإسلامِها، فَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ونَعـوذُ باللـهِ مِن بَطْشِـه، انتهى، وقـالَ الشّيخُ محمد الحسن الـددو (عضو مجلس أمنـاء الاتحـاد العالمَي لعلماء المسلمين) في محاضرة بعنوان (تطــور المعارف بتطـور الحضـارات) مفرغـة <u>على هـذا الرابط</u>: فالسِّيَّاسَـةُ مُــَّوَّثَّرةٌ ٍ في اللَّيْن، وَقـِد حِـاءَ في التَّوْراةِ {النَّاسُ عَلَى دِينَ مُلَــــوكِهَمْ}، أو {النَّاسُ عَلَى دِينَ المَلِكِ}؛ وسَلَّمَ لَهذه القاعِدةِ عَدَدٌ مِنَ الأَنْمَّةِ كَـأْبِي عمـر بِنِ عَبِدَالبِرَ وابن تَيمِيةَ والْكَمَـالِ بْنَ الْهُمَـامَ [تَ86هـ]، كُلِّهِم تَوَاتَرُوا على إِنَّ {النَّاسَ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ}؛ وقـد ذَكَرَ اِبنُ خِلْـدُونَ تَـأَثَّرَ حِميـع جَـوانِبٍ الحَيَـاةِ بِالسِّيَاسَـةِ، فَقَالَ {إِنَّ الْمَلِكَ إِذَا اِتَّجَهَ إِلَى التَّـدَيُّن سَـيَتَدَيَّنُ النَّاسُ، وإذا اِتَّجَـهَ إلى الفُجُـورِ والفُسُـوقِ سَيَفْشُـو الفُسُـوقُ وَأَلفُخُـورُ فِي الناسِ، وَإِذَا إِتَّجَـهَ إِلَى العُمْـرِانِ والْبِنَـاءِ سَيَتَّجِهُ النَّاسُ إلى ذلك، وَإِذا اِتَّجَـهَ ۚ إلَى الزِّراعَـةِ سَـيَتَّجِهُ الناسُ إلى ذلِك، وثَبَتَ هذاً مِنَ التَّارِيخِ في اَلوَقائعِ الْـتَي لا تَقْبَلُ الشَّكِّ}، انتهى باختصار، وقالَ ابنُ عبـدالبر في (الاسْـتَذكار): فَالنَّاسُ عَلَى دِينِ الْمُلَـوكِ. انتهى، وقـالَ اُبْنُ قُتَيْبَــةَ الــدِّينَوَرِيُّ (ت67ءَكُهـــ) في كتابِــه (عيــون الأخبـارِ): وقَـرَأِتُ في كتـابِ لابْن الْمُقَفَّع {النَّاسُ عَلَى دِينَ الشُّلْطَانَ إَلَّا القَلِيلِ}، انتهيِّ، وقَـالَ ابْنُ حَجَـر فِي (َ فَتْحُ ِ البارِي)َ: النَّاسُ عَلَبِي دِينَ مُلَلِوكِهِمْ، اِنتهى، وقالَ السَّذَّهَبِيُّ فَي (سِسْيَرُ أَعْلَامُ النُّبَلَاءِ): وَالنَّاسُ عَلَى دِين الْمَلِكِ. انْتهي، وقالَ أبنُ تغري بردي (ت874هـ) في (النجيوم الزاهيرة): النياسُ على دِينَ مَلِيكِهم، انتهى. وْقَـالَ شَّـمْسُ الـدُّينِ السَّـخَاوِيُّ (ت902هــ) في (وجـيز الْكلام): فالنــــاسُ على دِينَ مَلِيكِهم، انتهى، وقــــالَ السيوطي (ت911هـ) في (تاريخ الخلفاء): قالوا قَـدِيمًا {النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ}، فَأُحُوالُ الناسِ إِنَّمَا تُعِرَفُ مِن صَــنِيع سَــلَاطِينِهِم، انتهى، وقَــالَ السَّــنْدِيُّ (ت

1138هِـ) فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى سُنَنِ ابْنِ مَاجَـهْ: النَّاسُ عَلَى دِين مُلَـوكِهِمْ، انتهى، وقـالَ الْشـيّخُ صـالحُ بنُ مُقبـل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمــد بن سِـعود الإسـلامية) في (مِن أخبـار المُنْتَكِسِـين مـعَ الأسبابِ والعلاج): والمُّرادُ بِـدَارِ الشَّـركِ، أَنْ بِكـونَ الحاكمُ عَلَى الأرضُ كَافِرًا، لِأَنَّ الناسَ على دِين مُلُوكِهم والأرضَ لِمَنْ غَلَبَ عليها، انتهى، وقـالَ الشـيخُ عطيــة محمد سالم (رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة) في (شرح بلـوغُ الْمـرام): النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلَـوكِهِمْ، انتهى، وقالَ الشيخُ حاكِمُ المطيري (أستاذُ التفسير والحديث فَى كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحريـــو الانسِــان وتجريد الطغيان): وقد جاءَ في المَثَلُ الـواقِعِيِّ {النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهَا}، انتهى، وقالَ الشيخُ تَـركي البنعلي في (الكوكب الـدري المنـير، بتقـديم الشيخَ أيِّي محمـدُ المَّقدسي): قَالَتِ الْغَرَبُ ﴿ الْنَّاسُ عَلَى دِينَ مُلْـوَكِهِمْ } . انتهى، وقالَ المُؤَرِّخُ محمد إلهامي <u>في هذا الرابط</u> على موقِعِهِ: الحَقُّ الذي يَشْهَدُ له الْتلِريخُ هو ما قِاللَّه عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عنه {إِنَّ اللَّهَ يَـزَعُ بِالسُّـلْطَانِ مَـا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنَ}، وهو ما جَرَى في أمثال العَرَبِ قَدِيمًا في أُقَوِالِهِم الْكِثِيرِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّه الشُّـعُر ۚ {النَّاسُ عَلَى دِّين مُلْـوِكِهُمْ}، {النَّاسُ أَتْبَـاعُ مِّنَ غِلَبَ}، ۚ {إِذَا تَغَيُّرَ السُّلِطَأَنُ تَغِيَّرَ ٱلرَّامَانُ}، حتى قالَ أَبُـو الْعَتِاهِيَةِ {مَا النَّاسُ إِلَّا مَعَ الدُّنْياَ وَصَاحِبَهَا \*\*\* فَكَيفَ مَـاً إِنقَلَبَتْ يَوْمًا بِهِ إِنْقَلَبُوا \*\*\* يُعَظِّمُ وَنَ أَخِا الدُّنْيَا، وَإِنْ ُوتَبَتْ \*\*\* يَوْمًا عَلَيْهِ بِما لَا يَشتَهِي وَثَبُواً}؛ يقولُ الشيخُ [محمد] بِرشيد رضا ﴿وقد مَضَتْ سُينَّة الاجتماع في تقليدِ الناس لأمرائهم وكُبَرِائهم، فَكُـلٌ ما راجَ في سُـوقِهم يَـرُوجُ فِي أُسْـواقِ الأُمَّةِ، وإذا كـان حـديثُ (النَّاسُ عَلَى دِينَ مُلُـوكِهِمْ) لَم يُعْـرَفُ لَـه سَـنَدُ [قـالَ الشـيخُ ولِيـد السعيدان في (المقول مِن ما ليس بمنقول): قولُهم

إِ النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُـوكِهِمْ } هـو مـع شُـهْرَتِه إلَّا أنَّه لا أَصْلَ لَه كما قَالَه الإَمِّامُ السَّخَاوِيُّ، انتهَى الْفِعناه مِـحيحٌ ﴾... ثم قــالَ -أيْ محمــد إلهـِـامي-: مِنْ أعْجَبِ الْعَجَبِ أَنْ نُجادِلَ في هذا -في هذه الأيَّام- ونحنُ القَـومُ الذِين نَبَتَ فيهم مُنْذُ سِتِّمِائَةِ عَام مَن وَضَـعَ أَسُـسِ عِلْم الاِّجْتِمَـاعِ [يَغْنِي ابنَ خَلـَدوَنِ] وقـالَ [في (مُقَدِّمَتِـهِ)] بصَريح العِبَارةِ [المَعْلُوبُ مُولِعٌ أَبِـدًا بِالاقتِـداءِ بِالغـالِبِ، في شِعَارِهِ وَزِيِّهِ وِنِحْلَتِه وسأَئر أَحْوَالِه وعَوَائِدِه}، انتهى بِاخْتَصَارِ، وَقُـاَّلَ الْمُؤَرِّخُ محمِد إِلهَامِي أَيضًا <u>في هَـذٍا</u> ِ <u>الرابط</u> على موقِعِه: وفي خُلَاصـةٍ تَاريخِيَّةٍ بَدِيعِـةٍ يَقـولُ ابِنُ كَثِيرِ [في البداية والنهايـة] {كَانَتْ هِمَّةُ الْوَلِيدِ فِي الْبِنَاءِ [قَالَ الْشِيخُ سامي المغلوث في (أطلس تاريخُ الدُّوْلَـةِ الْأُمَوِيَّةِ): الْوَلِيـدُ بْنُ عَبْـدِالْمَلِكِ بْن مَـرْوَانَ- نَجَحَ فَى مُـكَّةٍ مِخِلَافَتِـه أَنَّ تَنْشَـطَ حَرَكَـةُ الْعُمْـران فِي مُـدُن الدُّوْلَـةِ الْأُمَوِيَّةِ وفي عاصـمَتِها دِمَشْـقَ، وأَنْشَـأَ الطَّرُقَ، خاصَّةً الطَّرُقَ المُؤَدِّيَةَ إلى الحِجَـازِ وإلجزيـرةِ، ومِن آثـار الوليدِ الخالِّدةِ في العِمَارةِ الجامِعُ الْأَمَويُّ بِدِمَشَّقَ، وكان يُعَدُّ مِن عجائبَ اللَّانْيا، ولا يزالُ حتى اليوم ناطقاً بجِنْكـةِ الوليدِ، ويُعَدُّ مِن مَعالِم الإسلام الخالدةِ عَبْـرَ العُصـور. انتهى باختصاراً وقال أبنُ كَثِير في (البدايـة والنهايـة): وَقِدِ اسْتَعْمَلِ الْوَلِيدُ فِي بِنَاءِ هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي الْجَـامِعَ الْأُمَويَّ بدِمَشَّـقَ- ۖ خَلْقًـا ۚ كَثِـيرًا مِنَ الصُّـنَّاعِ وَالْمُهَنْدِسِـينَ وَالْفَعَلُـةِ، انتهى]، وَكَـانَ ٱلنَّاسُ كَـذَلِكَ، يَلْقَى الرَّجُــلُ إِلَّرَّ جُلَ فَيَقُولُ ۚ (مَاذَا بَنَيْتَ؟ مَاذَا عَمَـرْتَ؟)؛ وَكَانَتْ هِمَّةُ الرَّجُ سُلِيْمَانَ فِي النِّسَاءِ، وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ، يَلْقَى الرَّاسُ كَذَلِكَ، يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّبُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّبُولُ الرَّبُولُ الرَّجُلُ الرَّبُولُ الرَّالِ الرَّالِ الرَّلُولُ الْمُلْمُ الرَّبُولُ الرَّالِي الرَّبُولُ الرَّبُولُ الرَّالِيْلُولُ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِيلُولُ الرَّالِ الرَّالِيلُولُ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِيلُولُ الرَّالِيلُولُ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِيلُولُ الرَبْلُولُ الْمُلْمُ ال الْسَّرَارِيِّ [سَـرَارِيٌّ جَمْـعُ سُـرٌيَّةٍ، وهي الجاريَـةُ المُتَّخَـٰذَةُ لِلْحِمَاعَ]؟)؛ وَكَـَّانَتْ هِمَّةُ عُمَـرَ بْنِ عَبْـدِالِْعَزِيزِ فِي قِـهَاءَةِ اَلْقُرِآنِ، وَفَي الصَّلَاةُ وَالْعَبَادَةِ، وَ<mark>كَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ</mark>، يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ (كَمْ وِرْدُكَ؟ كَمْ تَقْرَأُ كُلَّ يَـوْمِ؟

مَاذَا صَلَّيْتَ الْبَارِحَةَ؟)؛ والنِاسُ يقولون (الناسُ على دِين مَلِيكِهِم، إِنْ كَـالَ خَمَّارًا [أَيْ صَـانِعًا لَلخَمْـِر، أُو صـاحِبَ دُكَّانَ لِبَيْعَ الخَمْرِ] كَثُـرَ الخَمْـرُ، وإنْ كان لُوطِيًّا فكـذلك، وإِنْ كَانَ شَجِيحًا حَرِيْطًا كَانِ النَّاسُ كَذَلُّكُ، وإِنْ كَان جَوَّادًا كَريمًا شُجَاعًا كَان الناسُ كَذلك، وإنْ كَان طُمَّاعًا طَّلُومًا غَّشُومًا فكذلك، وإنْ كان ذا دِينَ وتَقْـوَى وبـر واحسان كان الناسُ كَذَلَك)}؛ وإذا كان الحاكِمُ في اللَّمَمَالِكِ القديمـةِ يستطيعُ التـأثيرَ [يعـني على غَالِبيَّةِ شَعْبِه] بِمِا يَصْبِغُ الْمَمْلَكةَ عَلَى نِمَطِهُ، فكيفُ يَبْلُغُ التأْثِيرُ إِلآنَ بِعَدَ أَنْ صَارَتِ السُّلطِةُ -مُنْذُ عَصْرِ الدولـةِ المركزيَّةِ-قُوَّةً خَارِقِةً لِم يُؤْتَهِا مِلِكٌ أو سلطانٌ مِن قَبْلُ؟!، لَقَـد صاَّرَتِ السُّلْطُةُ تَمتلكُ مِن وَسائلِ التاْثيرِ عَبْرَ الإعلام والقُوانِين [وقد وَصَفَ الْمُـؤَرِّخُ محمـد إلِهـامِي <u>في هـذا</u> الرابط على موقعه هذا التاثير بقولِه {إِنَّهَ لَتَأْثِيرُ ضَيخُمْ، ِيَرَابِيَ عَنِّى مُوحِيَّا مِنْ الْمُائِيرِ بِعُونِهُ رَانِهُ سَائِيرِ صِيَّحُمُ، ونحن نَــرَاهُ بأَعْيُنِنــا}] مـا يُمَكِّنُهـا مِن دُخــولِ كُــلِّ بَيْتٍ والتَّحَكُّمِ في كُلِّ نشاطٍ، ِحــتى لَتســتطيعُ الشَّـلْطةُ صُـِـنْعَ جُمهور على نَمَطِها وقَالَبها، انتهى باختَصار، وقـالَ أبـو حامـد الغـزالي (ت505هـِـ) فِيَ إِالتِّبْـرِ المَسِـَـبوكَ في نصيحةِ الملوَكِ): الدِّينُ وَالْمَِلِكُ تَوْأَمَانٍ، مَثْلُ أَخَوَيْنَ وُلِداً مِن بَطْن وَاحِدٍ... ثِم قَالَ -أي الغَرَالِي-: إَنَّ صَلَاحَ ٱلنَّالَس فِي خُسْن سِيرَةِ الْمَلِكِ... ثم قالَ -أي الغزالي-: وقالتِ الِحُكَماءُ أَنَّ طِبَاعَ الرَّعِيَّةِ نَتِيجَةُ طِبَاعِ المُلوكِ، لِأَنَّ العامَّةَ إِنَّماٍ يَنْتَحِلُون وَيَرْكَبُون الْفسادَ اقْتَـداءً بِـالَّكُبَرِاءِ، فـإنهم يَتَعَلَّمُونَ مِنهِم ويَلْزَمُونِ طِبَاعَهِم؛ أَلَا تَـٰرَى أَنَّمُ قـد ذُكِـرَ في التَّوَارِيخ أَنَّ الوليدَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ (مِن بَنِي أُمَيَّةَ) كان مَصَــروَفُ الهمَّةِ إِلَى العِمــارةِ وإلَى الزّراعِيِّةِ، وكــان سِلبِمَانُ بِنُ عَبِدَالِملكَ هِمَّتُهِ فَي كَثْرَةِ الأَكْلَ وَطِيبٍ الْمَطْعَم وقَضَاءِ الأَوْطَارُ [أُوطَارٌ جَمْـعُ وَطَـر] وبُلُـوعَ الشهواتِ، وكانت هِمَّةُ عُمَـرَ بن عبدالعزيز في العبادةِ والرَّهْ آدَةِ؛ قَالَ محمدُ بنُ عليٌّ بن الفضلِ ﴿ مَا كُنْتُ أَعلمُ

أَنَّ طِبَـاعَ الرِّعِيَّةِ تَجْـري على عـادةٍ مُلُوكِها حـتى رَأَيتَ الناسُ في أيَّام الولِيدِ [هو ابنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ] قد اشتَعْلُوا بِعِمَارَةِ الكُّـرُومِ [الكُّـرُومُ هـو خَـدَانُقُ الأَعْنابِ] والبَسَاَّتِينَ، وِاهَّنَمُّوا بَبَنَاءِ الدُّورِ [َدُورٌ جَمْـعُ دارِ] وعِمَـارَةِ الْقُصُـورَ، ورَأَيتَهِم في زَمَن سَـلَيمانَ بن عبـدًّالمَلِكِ قـدَ اهتَمُّوا بكَثْـرةِ الأَكْبِلِ وطِيبِ الْمَطْيِّمِ حـتى كـانِ إِلرَّجُـلُ يَسَأَلُ صَاحِبَه (أَيُّ لَـوْنِ [يَعني إِأَيُّ نَـوْعِ مِنِ الطَّعَـامِ)] اْصْطَنَعْتَ ومَا الْـذِّي أَكُلّْتَ؟)، وْرَأْيِتَهُم فَيِّ أَيَّام عُمَـرَ بِين عبدِالعزيز قد اشتَغلُوا بالعبادةِ وَتَفَرَّغُوا لِتلاوةِ القرآِنِ وأُعَمال الخَيراتِ وإعطاءِ الصَّدَقاتِ}... ثم قالَ -أي الغـــزالي-: لِيُعْلَمْ أَنَّ فِي كُــلِّ زَمَنٍ يَقْتَـبٍدِي الرَّعِيَّةُ بالسلطان ويَعملُون بأعمالِه ويَقْتَلُون بأفعالِه، مِنَ الْقَبِيحِ وَالْجَمِيلِ، انْتَهِى باختصارٍ، وقيالَ نَجْمُ الْبِـدِّينَ الْغَزِّيُّ (تُ1061هِــ) في (إِنْقَـانِ مَـا يَحْسُـنُ مِنَ الأَخْبَـارِ الحدَّائِرَةِ عَلَى الأَّلْسُن): عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ [ت 100هـ] قَـالَ {إِنَّمَـا رَمِانُكُمْ سُـلْطَانُكُمْ، فَـإِذَا صَـلُحَ سُـلْطِانُكُمْ صَـلُحَ زَمَـانُكُمْ، وَإِذَا فِسَـدَ سُـلْطَانُكُمْ فَسَـدَ زَمَانُكُمْ}، قَلْتُ [والكلامُ مَا زِأَلَ لِلْغَزِّيِّ]، الناسُ يَمِيلُون إِلِّي هَوَى السلطان، فـٰإِن رَعِبَ السَّلطانُ في نَـوْع مِنَ العِلْم مالَ الناسُ اليه، أو في نَـوْع مِنَ الآدابِ [المُـرادُ بالآدابِ هنا كُلُّ ما أَنْتَجَـهِ العَقْـلُ الإِنْسَانِيُّ مِن ضُـرُوبِ المَعرفـةِ] والعلاجـاتِ [أَيْ والمُمَارَسـاتٍ] كالفُرُوسِـيَّةِ والرَّمْيِ والصَّيْدِ صارُوا إليه، وَمَنْ سَبَرَ [أَيْ تَعَرَّفَ وَتَأُمَّلَ بِغُمْقِ] أَحْوَالَ هَذه الْأُمَّةِ وَجَـدَهُمْ كَـذلكُ مَضَـوْا، لَمَّا كـان بَنُو ِأُمَيَّةَ يَمِيلُون مع ِالأَخْبارِ والآثارِ صارَ إلناسُ ِمُحَـدِّثِين، فَلُمًّا مِـالَ بَنُلَـو الْعَبَّاسِ إِلَى الْخِلَافِ وَعِلْمِ الْكِلَامِ أَقْيِلًا الناسُ على ِذلكَ، وِلَمَّا كَانَ لهم مَيْلِلٌ إَلَى اللَّهْـو والِلَّعِبِ واليِثِّغْرِ والأدَبِ كَثُرَ فِي زَمَانِهِمَ الشِّعْرُ والمُغَنُّونَ وَأَهْـِلُ الطَّرَبِ [قـالَ اِبنُ خَلْـدُونَ في (مُقَدِّمَتِـهِ): ومـا زالَتْ صِـنَاعَةُ الغِنَـاءِ تَتَـدَرَّجُ إلى أَنْ كَمُلَتْ أَيَّامَ بَنِي العَبَّاسِ. انتهى]، ولَمَّا مَلَكَ الأَعاجِمُ والأكْرادُ وكـانوا يَمِيلـون إلى الفِقْهِ وأنواع العِلْم وبَنَوْا مَدَارِسَ الفُقَهَاءِ أَقْبَـلَ النـاسُ على الفِقْهِ، انتهى باختصار]، انتهى باختصار،

(10)وقــالَ الشــيخُ محمــد بنُ عبــدالوهاب في (الــدُّرَر ُ السَّنِيَّةِ في الأَجوبة النَّجْدِيَّةِ): إذا عَلِمْتَ هِـذا وعَلِمْتِ مـا عليه أكثرُ الناس، عَلِمْتَ أَنَّهِمَ أعظمُ كُفْرًا وَشِرْكًا مِنَ المُشركِين الذِين قـاتَلَهم ِرسَـولُ اللَّه صـلَى اللَّهُ عليـه وســـلُم، انتهَى، وقـــد أَثْنَى عَلى الشــيخِ محمـــد بنِ عبـدالوهاب الشـيخُ صـالحُ اللَّحَيْـدَانِ (عضـوُ هيئـة كبـار العلماء، ورئيسُ مجلس الْقضـاء الأعلى) حيَّث قـالَ في (فَضْلُ دَعِوةِ الإمامِ محَمـد بن عِبـدالوهاب): إنَّ الـواجِبَ على كُـلِّ إِنبِسـانِ أَنْ يَتَقَصَّـدَ [أَيْ يَتَعَمَّدَ] مَعرفـةَ تَوجِيـدِ إِلعِبــادةِ، وَكُتُبُ الشــيِخ [محمــدُ بن عبــدالوهاب] وَكُتُبُ أبنائه مِن أَعظَم ما يُعَلَّمُ الناسَ صَفَاءَ هـذه العقيــدةِ مِن غَيرٍ تَعقِيدٍ ولا اِلْتِباس... ثم قَـالَ -أي الشـيخُ اللِّحَيْـدَانَ-رَادًّا علي سُؤالَ (هَل الآباءُ الذِين وَقَعَـوا في الشِّـركِيَّات دُونَ عِلْمِهِم في العُصـورِ القَدِيمـةِ قَبْـلَ دعـوةِ الشـيخ محَمد ۚ بِنَ عِبْدالوهابِ رَجِّمَ ۗ هَ اللَّهِ ۗ هَـٰلْ هُمْ مُشَـٰرَكون؟) ـُـ الشركُ الأكبرُ لا يُعذَرُ بِهَ أَحَدُ، كُلُّ مَن مات عِلَى الشــركِ الأكبرِ داخِلٌ فِي قولِ اللهِ جِلَّ وعَلَا {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ إِنَّ يُشْرَكَ بِمِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ}... ثم قـالَ -أي الشيخُ اللَّحَيْـدَانٍ-: الـذي يَلْمِ زُ دعـوةَ الشـيِخ [محمـد بنّ عبدالوهاب] لا يَلْمِزُها عن عِلْمَ ومَعرَفةٍ وإِنَّمَـا ٍعن حِقْـدٍ علِي الَّـدَّعُوةِ السَّـٰلَفِيَّةِ إِلْصَّحِيحةِ... ثَمْ قَـَالَ -أي الشـيخُ اللِّحَيْدَان-: فجَمِيعُ المُتِّعَلَمِينِ في المَملَكةِ مِن قَبْلِ عــاْمُ التِّسَعِين (1390هـ)، إنَّما ِتَعَلَّموا على مَنهَج كَتُبِ الشـيخ [محمد بَن عبدالوهاب] وأبنائه وتَلامِذَتِه، وَلَم يَكُنْ عنــدناً في المَملَكـةِ دَعـُوةُ تَبلِيـغ ولا دَعـوةُ إخـوان ولا دَعـوةُ سُرُوريِّين وإنَّما الدَّعوةُ إلى اللَّهِ وإعلانُ مَنهَج السَّـلَفِ.

انتهى باختصار. وأَثْنَى على الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب أيضًا الشيخُ حمـود التـويجِري (الـذي تَـوَلَى القَضـاءَ في بَلدةِ رحيمةً بالمِنطَقةِ الشّرقِيَّةِ، ثم في بَلدةِ الـزلفي، وكانَ الشيخُ ابنُ باز مُحِبًّا له، قارئًا لكُتُبه، وقِدَّمَ لِبَعضِها، وبَكَى عليه عندما تُـوُفِّيَ -عـامَ 141َهــِ- وَأُمَّ الْمُصَـلُيْن لِلْصَّـلاةِ عَلِيـه) حيثُ قـالَ في كِتَابِـه (غُربَـةُ الإسـلام، بِتَقدِيمِ الشّيخ عبـدِالكربِم بن حِمـود التـويجِري): ثم إنّه بَعْدَ عَصْرِ شَيخَ الإِسْلاِمِ أَبِي الْعَبَّاسَ [بْنِ تَيْمِيَّةً] وأصِحابه رحمهم اللهِ تعالىِ كَثُـرَ الشِّـركُ وعِبـادَّةُ القُبـور وأنـواعُ الَّبِدَعُ الْمُضِلَّةِ، وظَهَـرَ ذَلـك وأَنتَشَـرَ في جميـعُ الأَقطـارُ الإســلامِيَّةِ، وعَمَّتِ الفِتنــةُ بــذلك وطَمَّتْ ودَخَــلَ فيهــا الخَواصُّ والِعَوَامُّ إلا مَن شِاء اللهُ تَعالَى وَهُمُ الأَقلُّونِ، وِما زالِ الشُّرُّ يَـزدادُ ويَكْثُـرُ أَهلِـه، والخَـِيرُ يَنْقُصُ ويَقِـلُّ أُهلُه، حتى ضَعُفَ الإسَلامُ جدًّا وكـادَ أَنْ يُقضَى عليه، فأقــام اللــهُ تعــالي لدينــه شــيخَ الإســلام محمــد بنَ عبدالوَهاب قِـدَّسَ اللـهُ رُوحَـه ونَـوَّر ضَـرِيحَه، فجاهَـد المُشركِينِ وأهلَ البدَعِ مُدَّةَ حياتِه باليَدِ واللِّسانِ، وأعانَه اللهُ بِجُنْدٍ عظيم مِن أنصار الدين وحُماةِ الشريعة المطهــرة، فَريــقُ منهم يجاهــدون المُبطِلِين بِالحُجَّةِ والبَيَانِ، وفَريقُ يُجالِدون المُعانِـدِين بالسَّـيْفِ والسِّـنانِ، حِتى أعادَ اللهُ للإسلام عزَّه ومَجْـدَه، ورُفِعَتْ بحمـد اللـه أعلامُ السـنة النبويــة والعلــوم السـلفية في الجزيــرة العربية ونُكَسَتْ فيها أعلامُ الشرك والبدعُ والتقاليد الجاّهليــة، وســار علَى منهــاج الشــيخ مِن بَعْــدِه أولادُه وِتلاميذُه وغيرُهم ممن ِهدأهم الله ونَـوَّرَ بصائرَهم مِن أهل نَجْدٍ وغيرها مِنَ الأمصارِ، وكلما مضـى منهم سـلف صالح أقام اللهُ بَعْدَه خَلَفًا عنه يقومُ مَقامَـه، وقليـلٌ مـا هُمْ في زماننا، فالله المستعان... ثم قـالَ -أي الشـيخُ التِـويجري-: ومِن أعظم المُجَـدِّدِين بَرَكـةً في آخِـر هـذه الأمَّةِ شـيخُ الإسَـلام وعَلَمُ الهُـدَاةِ الأعلام محمـد بنُ

عِبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه، نشأ في أناس قدِ اِندرستْ فيهم معالمُ الـدين، ووقِع فيهم مِنَ الشركِ وأنواع البدع والخرافـات مـا عَمَّ وطُمَّ في كثـير مِنَ البلاد إلَّا بَقَايَا مُتَمَسِّكِين بالدين يَعلَمُهم اللهُ تَعـالَى، وَأَمَّا الْأَكْثَرُونَ فَقَد عَادَ الْمَعْرُوفُ بَيِنَهِم مَنْكُرًا والمنكُرُ معروفا والشَّنَّة بدِعة والبدعة شُنَّةً، نَشَأٍ على ذَلِكِ الصَّـغِيرُ وَهَـرمَ عَلَيْـهِ الْكَبِـيرُ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [يَعْنِي الشّيخَ محمـد بنَ عبـدالوهاب] وألهمـه رشـده وسـدده، ووفقه لمعرفة ما بَعَثَ به رسولَه محمدًا صلى الله عليه وسـلم مِنَ الهُـدَى ودِينِ الحـقِّ وشـرح صـدره لقبولـه والعمل به، ثم قَـوَّى عَزيمَتَـه على الـدعوة إليـه وتجديـد أَمْرِ الإسلام، فشمر عن ساق الجد والاجتهاد، قـام في هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا النـاس إلى مـا كـان عليه السلفُ الصالحُ في بـاب العلم والإيمـان وفي بـاب العمـل الصـالح والإحسـان، دعـاهم إلى تجريـد التوحيـد وإخلاص العبادة بجميع أنواعها للـه وحـده، ونهـاهم عن التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن عبادتهم من دون الله، ونهاهم عن الاعتقاد في القبــور والأشجار والأحجـار والعُيـون والغِـيران [العُيـونُ جَمـعُ عَيْن، وهي يَنْبُــوعُ المــاءِ يَنبُــعُ مِنَ الأرض ويَجــري؛ والغِيرانُ جَمعُ غار] وغيرها مما يَعتَقِدُ فيـه المشـركون، ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وُسلم في الأقوال والأعمال، ونهاهم عن الابتداع في الدين، وحذرهم عِما أحدثِ الخلوف ِ من البـدعِ والتقاليـد والتعصبات التي أعْمَتِ الأكثَرينِ وأَصَمَّتْهم وأَضَلَّتْهم عن سواء السبيل، ودعاهم إلى إقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة وتـرك المنكـرات، ونهـاهم عن التهـاون بـالحج وصـيام رمضــان، ودعــاهم إلى الجماعــة والائتلاف والســِمع والطاعة لإمام المسلمين والجهاد في سبيل الله والأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك مما دعـاهم إليه ورَغَّبَهم فيه من إلأمور الدينية ومكارم الأخلاق وماً نهاهم عنه مما يُضَادُّ ذلك من المحظـورات ومسـاوئ الأخلاق وسفسافها، وهو في كـل ذلـك مُتَّبِـعٌ لا مُبتَـدِعٌ، فجَعَلَ اللَّهُ في قيامِه أَعظُمَ البركةِ، ونَفَحَ اللَّهُ بدعوتِـه ومُصَـنَّفاتِه الخَلْـقَ الكثـيرَ والجم الغفـير من أهـل نَجْـدٍ وغيرهم منذ زمانه إلى يومنا هذا، ومَحَا اللهُ بدَعوَتِه شعارَ الشركِ ومَشاهِدِه وهَـدَمَ بيـوت الكفـر ومعابـده وكبت الطواغيت والملحدين وقمع الفجار والمفسدين، ورفع الله بدعوته أعلام الشريعة المحمدية والملة الحنيفيةِ في أرجاء الجزيرة العربية، وصـار لهم جماعــة وإمام يبدينون لنه بالسنمع والطاعنة في المعبروف، وُعقدت الألوية والرايات للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمـة اللـِه، وقـام قـائم الأمـر بـالمعروف والنهي عن المنكر، وأقيمت الحـدود الشـرعية والتعزيـِرات الدينيـة، وحوفظ على الصلوات في الجماعـات، وأخـذت الزكـاة من الأغنياء وفرقت في مستحقيها، وقامَ سُوقُ الوَعـظِ والتنذكير وتَعَلَّم العلوم الشرعيةِ وتَعلِيمِها، ونُشرَتِ الَسُّنَّةُ وعَلُومُ الصّحابةِ والتابعِين لهم بإحسان، واشــتَغَلَ الناسُ بها، ورُفعت رايات الجهاد بالحجةِ والبرهان لدحض المعاندين من المشـركين وأهـل البـدع وغـيرهم من المبطلين المُعارضِين لهذه الدعوة العظيمة بالشُّــبَهِ الباطلة والإفكِ والبهتان، حتى سارت بحمد اللـه تعـالي في الآفاق، وجَعَلَ اللهُ لها مِن القبول ما لا يحديولا يوصف، وجمع الله بسببها القلوب بعد شتاتها وألُّفَ بينها بعد عداوتها، فأصبحوا بنعمة اللـه إخوانـا متحـابين بجلال الله متعاونين على البر والتقوى، وأعطاهم اللـه من الأمن والنصـر والعــز والظهــور مــا هــو معــروف مشهور، وفَتح الله عَليهم البلاد العربية من بَحْر فارسَ [ويُقالُ له (الخَلِيجُ العَرَبِيُّ) و(الخَلِيجُ الفارِسِيُّ) و(بَحْـرُ الْبَصْرَةِ)] إلى بَحْرِ الْقُلْـزُم [يعني الْبَحْـرَ الأَحْمَـرَ]، ومِنَ الْبَمَن إلى أطراف الشَّام والعِرَاق، فأصبحت نَجْدُ مَحَطَّـا لرحال الوافدين تُضْرَبُ إليها أَكْبَادُ الإبل في طلب الدنيا والدين، وعاد دين الإسلام فيها بسبب هذه الدعوة غَضَّا طَريًّا لَهُ شَبَهُ قَويٌّ بحالتِه في الصدر الأول، فجـزى الله هـذا الإمـامَ المُجَـدِّدَ عن المسـلمِين خـيرًا وأثابَـه الجَنَّةَ والرضوان، وقد شَـهدَ لـه أهـلُ العلم والفضل مِن أهـلِ عَصره ومَن بَعْدَهم أَنَّه أظهرَ توحيدَ اللهِ وجدد دينه ودعا إليـه، واعـترفوا بعِلمِـه وفضلِه وهدايتِـه ونصـيحتِه للـهِ ولكتابه ولرسولِه ولأئمـةِ المسلمِين وعـامَّتِهم، بـل قـدِ وغيرف أعـداءُ الإسـلام والمسـلمين من عقلاء النصـارى وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبـدالوهاب وأتباعـه أرادوا وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبـدالوهاب وأتباعـه أرادوا تجديـد الإسـلام وإعادتـه إلى مـا كـان عليـه في الصـدر تجديـد الإسـلام وإعادتـه إلى مـا كـان عليـه في الصـدر الأول. انتهى باختصار،

(11)وقــالَ الشــيخُ محمــد بنُ عبـدالوهابِ أيضًا في (الرسـائلِ الشخصـية)؛ فمَن أُخْلَصَ العبـاداتِ للـه، ولم يُشْرِكُ فيها غيرَه، فهـو الـذي شَـهدَ أَنْ (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ)، ومَن جَعَلَ فيها ميع اللـهِ غـيرَه، فهـو المُشـركُ الجاحِـدُ لِقَولِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، وهذا الشِّرْكُ الـذي أُذْكُـرُه، اليـومَ قد طَبَّقَ [أَيْ عَمَّ] مَشـارقَ الأرض ومَعاربَهـا، إِلَّا الغُرَبـاءَ المذكورِين في الحديثِ، وقلِيلٌ ما هُمْ، انتهى،

(12)وقالَ الشيخُ سليمانُ بنُ سَحْمان (ت1349هـ) في كتابه (منهاج أهل الحق والإثّباع في مخالَفةِ أهل الجهل والابتداع): إنَّ مَن في جَزيرةِ العَرَبِ لا نَعْلَمُ ما هُمْ عليه جَمِيعُهم، بَلِ الظاهِرُ أنَّ غالِبَهم وأكثرَهم ليسوا على الإسلام، فلا نَحْكُمُ على جميعِهم بالكُفْر، لإحْتِمال أنْ يكون فيهم مسلمٌ؛ وأمَّا مَن كان في ولايَةٍ إمام المسلمِين، فالغالِبُ على أكثرِهم الإسلام، لقِيَامِهم المسلمِين، فالغالِبُ على أكثرِهم الإسلام، لقِيَامِهم

بشـرائع الإسـلام الظـاهرةِ، ومنهم مَن قـامَ بِـه مِن نَـواقُصُ الإُسـلام ما يكـونُ بـهُ كـافِرًا، فلا نَخْكُمُ على جميعِهم بالإسلام ولا على جميعِهم بالكَفْرِ، لِمَا ذَكَرْنا؛ وأمَّا مَن لم يَكُنْ في ولَايَةِ إمام المسلمِين [يَعْنِي المَلِكَ عبــدالعزيز بن عبــدالرحمن بن فيصــل بن تــركي بن عبدالله بن محمـد بن سـعود مؤسـس الدولـة السـعودية الثالثة]، فلا بَـدْري بجميـع أحـوالِهمِ ومـا هُمْ عليـه، لَكِن الغالِبُ على أكثرهم ما ذَكَرْناه أَوَّلَا مِن عَـدَم الإسـلام، فمَن كان ظاهرُهُ الْإِسلامَ منهم فيُعامَـلُ بمـا يُعامَـلُ بـه المسلمُ في جميع الأحكـامِ [قِـالَ عبدُاللـه المـالكي في مقالـةٍ لـه بِعُِنْـوانِ (الوَهَّابِيَّةُ وإخـوانُ مَن طـاعَ اللــةَ وداعِشْ، هَلْ أَعَادَ التَّارِيخُ نَفْسَه؟) <u>على هذا الرابط</u>: قَرَّرَ الشيخُ سِليمانُ بنُ سَحْمان، وهـو أحُـدُ كِبَـارِ العلِمـاءِ وَقْتَهَا، بِأَنَّ مَنْ هُمْ تَحتَ وِلَايَةِ الْمَلِكِ عبدِالعَزيزِ، الأَصْلُ فيهِم أُنَّهِم مسلِمون، بخِلَافِ مَن هُمْ ليسوا تحتَ ولَايَتِه، فَالْأَضْـٰلُ فَيهِم أَنَّهَم ليسـوا على الإسـلام، انتهى، وقـد قـالَ الشـيخُ إبـراهيمُ بنُ عمـر السـكران (المُتَخَـرِّجُ مِن كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في السياسة الشرعية): في مَقالـةٍ لـه بعُنـوان (مَنزلـةُ المُجِاهِــدِين عِنِــد تَنظِيم الدَّولــةِ) <u>علِى هــذا الرابط</u>ٍ: إنَّ الْعَالَمَ ۖ النَّوْمَ كُلُّه -بِالنِّسَبةِ لِتَنظِيمَ الدَّولةِ- هو أَرِضُ كُف إِ وردَّةِ إلَّا مَنَاطِقَ نُفُوذِهم، انتهى]... ثمَ قـالَ -أي الشـيخُ سُلَيْمَانُ-: أَهْلُ نَجْدٍ كَإِنُواْ قَبِـلَ دعـوةِ الشـيخ [مجمـد بن عبدالوهاب] على اَلكُفْـرَ. انتهى، وقـالَ الشـيخُ أبـو بكـِر القحطاني في (مُناظِرةٌ حَوْلَ العُذر بِالجَهل): أهِلُ العِلْم -رَحِمَهم اللهُ- قَسَّـموا الـدارَ إلى دارَين (دارُ كَفـر ودارُ إسلام)، قالِوا {مَجهولُ الحالِ في دار الكُفر كافِرُ} هَـذاً مِن جِهَةِ الأَصْلَ...ِ ثُمَّ قَالَ -أَي الْشَيْخُ القَحْطَانِيُ-: إِنَّ الحُكمَ بِإسلامِه [أَيْ إسلام مَجهـولِ الحـالِ] يَتبَـعُ النَّصَّ

كَــأَنْ يَقــولَ {لَا إِلَــهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدُ رَسُــولُ اللَّهِ}، أو الإســلامَ (يَلْتَــِزمُ بِشــعاُئرِ الإســلام)، أُو يَكــُونُ بِالتَّبَعِيَّةِ ُّرْتَبَعِيَّةِ اللَّدَارِ أُو تَبَعِيَّةٍ والِدَّيْلَةِ المُسلِمِينَ دَارُ كُفر طارئِ، المُسلِمِين دارُ كُفر طارئِ، المُسلِمِين دارُ كُفر طارئِ، ليس فَقَطْ تُرْكِيَا، كُلِّ بِلإِدِ المُسلِمِينِ دارُ كُفر طارئِ، يَعْنِيُّ مُسِلِمُونَ ثم طُـرَا عليها الكُفْـرُ، انتهى، وقـالَ الشيُّخُ أبو سلَّمان الصِّومالي في (الميـاحث المشـرقية "الجزِّء الأُول"): وكُلُّ مِنَ الإِّسلامُ والشِّركِ يَتَقَدَّمُ الْأَخَرَ، كَما كَانَتِ العَـرَبُ على الإسلام ِثم غِلَبَ عليهمِ الشِّـركَ فَقِيـلَ فَيهم {الْأَصـلُ فِيهِمُ الشِّـركُ حـتى يَثبُتَ فِيهِمُ الْإِيمانُ}، فَكَذلِك مَن كَانَ قَبْلَ الدَّعَوةِ في البلادِ النَّجَدِّيَّةِ غَلَبَ عليهم الشِّركُ بأنوإِعِه حتِى نَيشَأ فِيه الصَّغِيرُ وهَرمَ عليِه الكَبيّرُ فَكَـانُوا كَالكُفّارِ الْأصـلِيِّينِ كَمـا قـالَ الشُّـيّخُ الصَّــنْعَانِيُّ [ت1182هـ] والشَّــيخُ حمــدُ بنُ ناصــر [ت 225اٍهـِ]، وهذا الِذي قالِوه [عَلَّقَ الشيخُ الصومالي هنــا قبائلًا: أَعْنِيَ (الكُفِـرَ الأصـلِيَّ)، ايتهى] هـو مُقتَضَـى الأصولِ العِلْمِيَّةِ لِأَنَّ الْإِسلامَ مَع الشِّرَكِ غَيرُ مُعتَبَرٍ، قالَ الفَقِيلَـهُ عُثْمَـانُ بْنُ فُـودُي (تَ1232هــ) [فِي (سـراج الإخــوان)] في قَــوم يَفُوهـون بِكَلِمـة الشَّـهادةِ [أَيْ يَقولون {لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدُ رَسُـولُ اللَّهِ}] ويَعمَلـون أعمالَ الإسلام لَكِنَّهم يَخلِطونِها بِأعمالِ الكَفرِ {إِعلَمِـوا يِا إِحوانِي أِنَّ جِهادَ هـؤلاء الْقَـرِومِ واحِبٌ إِجماعًا، لِأَنَّهم كُفَّارُ إَجْمَاعًا، إَذِ الإسلامُ مع الشِّركِ غَيرُ مُعتَبَـرٍ}. انتهى باختصار.

(13)وقالَ الشوكاني -وكان مُعاصِرًا للإمام عبدِالعزيز بن محمد بن سعود- في كتابِه (البدر الطالع) عن أَنْباعِ الــدَّعوةِ النَّجْدِيَّةِ السَّلَفِيةِ: يَــرَوْنَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا تَحتَ دَولَةِ صَاحِبِ نَجْدٍ [يَعْنِي عبدَالعزيز بنَ محمد بن سـعود] ومُمْتَثِلًا لِأَوَامِــرِه خَــارِجُ عَنِ الإِسْـلَامِ [قلتُ:

المقصودُ بذلك الحُكْمِ هو مَجْهُـولُ الحـالِ؛ وأُمَّا مَن كـانَ مَعلـومَ الحـال فحُكْمُـه بحَسَـب حالِـه]. انتهي. وقـالَتْ عزيزةُ بنت مطَّلق الشهرِي (أستاذة الفقـه وأصـوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والنيدرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بُنِيَ حُكُمْ شَرعِيُّ علَى أَمْرٍ غالِبٍ وشائع، فإنَّه يُبْنَى عامًّا للجميع، ولا يُـؤَثِّرُ فيـه تَخَلُفُ بعضِ الأفرادِ، لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الشريعةِ اعتبارُ الغالِبِ، أُمَّا النادِرُ فلا أُثَـرَ لـه، فلَـِوْ كـان هنـاك فَـرْغُ مَجهولُ الحُكْم مُتَرَدُّدُ بِينِ احتمالَين أَخَـدُهما غـالِبُ كثـيرُ والْأَخَرُ قَلِيلٌ نَادِرٌ، فَإِنَّهِ يُلْحَقُ بِالْكُثِيرِ الغَالِبِ دُونَ القَلِيلُ النــادِرِ... ثم قــالَتْ -أي الشــهري-: يقــولُ الريســونيَ [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في كتاب (نظريــة التقــريب والتغليب)] ِ{إِنَّ الضــرورةَ الواقعــةَ والبَدَاهة العقلِيَّةَ تَدْفَعان إلى الأخْـدِ بالغـالِبِ، وتُشِـيران إِلَّى أَنَّه [هـِو] الصَّـوابُ الْمُمْكِنُ، ومـا دامَ هَـِو الصَّـوَابَ المُمْكِنَ فإنَّه هو المطلوبُ وهو المُتَعَيِّنُ، والأَخْذُ بـه هَـو الصَّوَابُ ولُو احتَمَلَ الِخَطَأُ فَي بَاطِنِ الْأَمْرِ اللَّذِي لَا عِلْمَ لنا به}... ثمَ قـالَتْ -أي الشـهري-: وقـالَ القـرافي [ت 684هـ أَ فِي (الفروق) ﴿ [القاعْـدِةُ أَنَّ الـدائرَ بَيْنَ الغَـالِب والنادِر إضافَتُه إلى الغالِبِ أَوْلَى}، انتهي باختصار، وِقالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَالأَصْـلُ إِلْحَـاقُ الْفَـرْدِ بِـالأَعَمِّ الأَغْلَبِ. انتهى، وقـالَ الشـيخُ محمــد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلمـاء المسـلمين) في كتاًبــه (القواعــد الِفقهيــة وتَطبيقاتهـا في المــذاهب الأربعة): إذا دارَ الشِّيءُ بين الْغالِبِ والنادِر فإنَّه يُلحَـقُ بالغَالِب، انتهى، وقالَ الشيخُ أبـو محمـد المقدسـي في (كشٍـف النقـاب عن شـريعة الغـاب): ويقـولُ الشـيخُ العَلَّامةُ حَمَدُ بْنُ عَتِيقِ [ت1301هـ] رَحِمَه اللهُ في كتابِـه (سِبيل النجِاة والفِكاك من مـوالاة المِرتـدينِ) { اِعلَمْ أَنَّ الكُفرَ لَه أَنواغٌ وأقسامٌ تَتَعَدُّدُ بِتَعَدُّدِ المُكَفِّراتِ، وكُلَّ

طائفة مِن طوائف الكُفر قَدِ اِشْـتَهَرَ عنـدها نَـوعٌ منـه}. انتهى بِأُخْتَصَارَ. وقـالَ تـَاجُ البِدِّينِ السـبكِيُّ (تِ771هـ) في (الأشباه والنطائر): قالَ أصحابُنا {تُقبَـلُ الشّيهادةُ بِالْاستِفاضِةِ فِي مَسَائِلِ الْمَـوْتِ وَالنَّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ وَالرُّشْدِ وَالسَّفَهِ}. انتهى بأختصار. وقالَ أبو إسّحاق الصّفّار البّخاري الحنفي (ت534هـ) فِي (تلخيصُ الأدلَـة لقواعَـد التوحيـد): وكـُلُّ دار كـانَتِ الْغَلَّبَةُ فيها ۚ لِأهل إِلاعتِـزالِ [يَعنِي المُعِتَزلِـةَ]، أَو بُقعـةٍ غَلَبَ عليها مذهبُ الْقَرَامِطَةِ، فَإِنْ كَانَ أَهلُ السُّنَّةِ فيهـاً مُسْتَضْعَفِينَ لِا يُمكِنُهمَ الْمُقامُ فيها إلّا بإخفاءِ مَـذهَبهم أِو على ذِمَّةٍ أُو جِزيَةٍ، فتلك الـدارُ دارُ كُفـر ويَجِبُ قِتـالُ أُهْلِها، وكُلُّ مَن يُوجَدُ في تلك الدار فهـو كَـافِرُ إلَّا مَن ظِّهَــرَ الإســلامُ منــه بِيَقِينِ، انتهى باخِتصــاٍر، وقَــاإِلَ الْجَصَّاصُ (بِ370هــ) في (أُحكـامُ القُـرآن): أَلَا تَـرَى أِنَّ الْخُكْمَ فِي كُلِّ مَنْ فِي دَارِ الْإِسْلِلَام وَدَارَ الْحَـرْبِ، يَتَعَلَّقُ بِالْأَعَمِّ اَلْأَكْثَرِ دُونَ الْإِنَّصَّ الْأَقَ لِيِّ، جَتَّيَ صَارَ مَنْ فِي دَارٍ ٱلإِسْلَام مَحْظُورًا قَتْلُهُ (مَعَ الْعِلْم بِـأَنَّ فِيهَـا َمَنْ يَسِّلَّتَحِقُّ الْقَتْلَ مِنْ مُرْتَـدًّ وَمُلْحِـدٍ وَحَـرْبِيًّ)، وَمَنْ فِي دِارٍ الْحَـرْبِ يُسْتَبَاحُ قَتْلَهُ (مَعَ مَا فِيهَا مِنْ مُسْلِمَ تَاجَرَ أَوْ أَسِير)ۗ؟، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأَصُولِ عَلَى هَـذَا الْمِنْهَـاجِ يُجْـرَى خُكْمُهَـا. انتِهى. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (الفصــل الأول مين أجوبة اللقاء المفتـوح): ودارُ الكُفـر [هي] مـا كِـانَتِ الْغَلَبَـةُ فيهـا لِأهـل الكفـر والْشـركِ، ويَجِبُ يُقِتـالُ أَهلِها، وكُلُّ مَن يُوجَدُ في تلِك اللَّار فهِّو كَافِرُ إلَّا مَن ظَهَرَ الإَسلامُ مَنْهُ بِيَقِينَ، لِأَنَّ الحُكمَ يَتَعَلَّقُ بِالأَكثَر دُونَ الأَقَلِّ... ثم قالَ -أي الشيخُ الصـومالي-: الحُكِمُ في كـل مَن في دار الإسلام ودار الحـربِ يَتَعَلَّقُ بِـالأَعَمِّ الْأَكثَـر دُونَ الْأَخَصِّ الْأَقَـلِّ... ثُم قَـالَ -أَي الشَّيثُ الصـومالي-: وكُــلُّ دار أو بُقعــةٍ غَلَبَ عليهــا أهــلُ البـِـدع الكفِريَّةِ كالقرامطة وَالجهميَة ونحوهماً، فإنْ كَانَ أَهَلُ السُّنَّةِ فيها مُسْتَضْعَفِينَ لا يُمكِنُهم المُقامُ فيها إلَّا بإخفاءِ مَذهَبِهم أو على ذِمَّةٍ، فتلك الدارُ دارُ كُفرٍ. انتهى.

(14)وجـاءَ في كِتـاب فَتـاوَى الشَّـبَكةِ الإسـلامِيَّةِ (وهـو كِتابٌ جَامِعٌ للفَّتاوَى التي أُصْدَرَها مَرْكَزُ الْفَتْـوَى بَموَّقـعَ إسلام ويب -التابع لإدارةِ الـدعوةِ والإرشادِ الـدينيِّ بوزَارةِ الأوقافِ والشؤون الإسلاميةِ بدولةِ قطـر- حــتِي 1 ۚ ذِي الْحِجَّةِ 1430هـ) أَنَّ مَرْكَـزَ الفَتْـوَى سُـئِلَ {أُسـكُنُ فيَ بَعضَ الْمَناطِقِ الـتي يَكثُّرُ فَيها مَن يَعتَقِـدُون بَعْضَ المُعتَقَـدِاتِ الِفاسِـدةِ، كَسَـبُّ اللـهِ، وسَـبُّ الصَّـجِإبةِ، واعتِقادِ أَنَّ القُرآنَ مِنه ماٍ هو مُحَرَّفٌ، فَهَـلْ يَجِـوزُ أَكْـلُ ذبائحِهم والصَّلاةُ خَلْفَهم أَمْ لاِ؟}، فأجابَ المَرْكَـزُـ فَـإنَّ مِن نِعْمَةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ عَلَيناً أَنْ بَيَّنَ لنا المَعالِمَ والحُدودَ والْضُّوابِطَ التي بِهِا يُعرَفُ الداخِلُ في الإسلام الْمَعـدودُ مِن أَهلِه، والخارجُ عنه المَعدودُ مِن غَيرهم؛ فَمَن كـانَ مُلتَّزمًا بأحَكام الإسلام وشَرائعِه فَلَـهُ ما لِلمُسلِمِين وعليه ما عِليهم وهو منهم بِلا رَيبِ، سَـوَاءُ كـانَ شَخصًـا أو طائفةً أو جَماعـةً؛ ومَن لم يَلتَـزمْ بِهـذا الـِدِّين وَوَقَـعَ مِنْه مِا يُناقِضُه فَقَدْ بَرِئَتْ مِنه الذِّيَّةُ وانطَبَقَتْ عَليه أحكِـامُ غَـير المُسـلِمِين، وَمِن هـذه الِنَّواقِصَ سَـبُّ اللَّهِ تَعِالَى، قالَ إِسْحَاقُ بِْنُ رَاهَوَيْهِ {قـد أَجمَـعَ الْعُلَمـاءُ علي أَنَّ مَن سَيَّ اللَّهَ عَـٰزَّ وجَـلَّ، أو سَـبَّ رَسِـولَه صَـلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، أو دَفَـعَ شَـيْئًا أِنزَلَـهِ اللَّهُ، أو قَبَـلَ نَبِيًّا مِن أَنبِيَاءِ اللهِ، وهو مع ذلِك مُقِرُّ بِمَا أَنزَلَ الِلـهُ، أَنَّهُ كَـٰٓافِرٌ}، ومِن َ هــذَه الَّنَّوآقِصَ أيضًا، مَن اِســتَهْزَأَ بِشَــِيءٍ مِن دِين اللهِ أو ثَوابِه أو عِقابِـه كَفَـرَ، ومنها الشِّـركُ في عِبـادة اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ، ومنها سَبُّ الصَّحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُم، فَمَنْ سَبُّهُم سَبًّا يَقِدَحُ في عَدالَتِهم ودِينِهِم فَهـو كَافِرْ، وكَذَلَكُ مَنِ اِعِتَقَدَ أَنَّ الْمُصْحَفَ بَـاقِصُّ، أَو اِعِتَقِدَ بِأَنَّ جِبرِيلَ قد أُخَطَأُ في تَبلِيغ الرِّسالةِ فَهو كَافِرٌ، وكُــلُّ

مَن تَقَدَّمَ ذِكـرُهم لا تَجـوزُ الصَّـلاةُ خَلْفٍهم ولا تَصِحُّ، ولا يَجُوزُ الزُّواجُ منهمَ ولا تَـزُويجُهم، ولا أَكْـلُ ۚ ذَبائحِهم، ولا مُعـامَلَتُهم مُعامَلـةَ إِلمُسـَلِمِينَ، لَكِنْ مَن اَبْتُلِيَ بِالْسَّـكِيَن في مَنـــَـاطِقِهم أو العَمَــــل معهم يَنبَغِي أَنْ يَتَحَلَّى بِالْجِكَمةِ، والحَذَرَ مِن مَكرهم وكَيدِهم، ولا بَـأَسَ بَإلقـاءٍ بِهُ وَحَدَّرُ مِنْ حَسَرَتُ وَرَدِّهِ عَلَيْهُمْ إِذَا كَـَانٍ فِي ذَلَـَـُكُ رَدُّ الشَّـلَامُ عَلَيْهُمْ أُو رَدِّهِ عَلَيْهُمْ إِذَا كَـَـانٍ فِي ذَلَــُكُ رَدُّ مَفْسَدةٍ عَظِيمةٍ قد تَلْحَقُ المُنتَسِبَ لِلسُّنَةِ [سُـئلِ مركـزُ الفتــوى بموقــع إســلام ويب التــابع لإدارة الــدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشوون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط {ما حُكْمُ السَّلَامِ على الكُفَّارِ؟}، فأجابَ المَرْكَـزُ: أكثَـرُ العُلَمياءِ مِنَ السَّـلَفِ والخَلَفِ على تَحريم الابَتِداءِ، ووُجوبِ الرَّدِّ عِلَيـه فَيَقـولُ فَي رَبِّهُ على سَـلاِّم الكيافِرِ ۚ {وعليكِا أَو {وعليكم}، واسْتَدَلُّوا بِقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ {لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ} رَواه مُسلِّمٌ... ثم قـالَ -أَيْ مَركَـزُ الْفَتْوَى -: ۚ إِنَّ المُسلِمَ إِذآ كَانَ في دارٍ إِلْإِسلِام فَإِنَّمِ يَحرُمُ عليه البِيداؤهم بالسَّلامُ لِقَولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ {لَا تَبْدَءُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ِ بِالسَّلَام } وغِيْرُهُم الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ِ بِالسَّلَام } وغِيْرُهُم اللَّهُ وغَيْرُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى] مِنَ الكُفَّارِ مِن بابٍ أَوْلَى، إلَّا إذا كَانَ المُسلِمُ في دار الكُفر بينهم فَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عليهم مُبتَدِئًا وَرادًّا، مُصانَعةً لهم ودَفْعًا لِلضَّرِرِ الـذي قـد يَحصُلُ مِن تَـرَكِ السَّـلام عليهم، والأُولَى أنْ يَسـتَعمِلَ كَلامًـا يُفِيـدُ (التُّحِيَّةَ)، غَيْرَ لَفظِّ (السَّلامَ)، انتهى بِاختصِار، وجـاءَ في مجموع فتاوى ورسائل العشيمين أنَّ الشَّيخَ سُئلَ عن (حُكِم السَّلامَ على غَير المُسلِمِين)، فَأَجابَ بقُولِه: البَدءُ بِالسَّلَام على غَير المُسَلِمِين مُخَرَّمُ ولا يَجـوزُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ {لَا تَبْدَءُوا الْيَهُـوِدَ وَالِنَّصَارَى بِالسَّلَامِ}، ولَكِنَّهُم إذا سَلَّمُوا وَجِبَ عَلَيْنِا أَنْ نَـرُدَّ عِليهُم، ولا يَجـوزُ كـذلك أَنْ يُبـذَؤوا بِالتَّحِيَّةِ كَـأَهْلَا وَسَـهْلًا وَمـا أَشْبَهِها لِأَنَّ في ذلك [أيْ في البَدءِ بِتَحِيَّتِهم] إكرامًا لهم

وتَعظِيمًا لهم، ولَكِنْ إذا قالوا لنا مِثـلَ هـذا فَإِنَّنـا نَقـولُ لُّهُمْ مَثْلُ مَا يَٰقُولِونَ، لِأَنَّ الإَسلامَ حِاءَ بِالعَـدلِ وإعطاءِ كُــلِّ ذِي حَــقٌّ حَقُّه، ومِنَ المَعلـوم ِأنَّ المُسـلِمِينَ أعلَى مَكِانـةً وَمَرتَبـةً عنـد اللّـهِ عَـزَّ وجَـلَّ فَلا يَنبَغِي َأَنْ يَـذِلُّوا أَنفُسَهِم لِغَيرِ المُسلِمِينَ فَيَبدَؤوهم بِالسَّلام، إِذَا فَنَقُولُ في خُلَاصةِ الجَوابِ، لا يَجوزُ أَنْ يُبدَأَ غَيرُ المُسلِمِين بِالسَّلام لِأَنَّ النَّبِيَّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عِن دلِك، ُولِأَنَّ فَي هــذا ۚ إِذَّلالًا لِلمُســلِم حيث يَبــذَأُ بِتَعِظِيم غِــير المُسلِم، والمُسلِّمُ أعلَى مَرتَبَةً عِند اللَّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ ِفَلا يَنبَغِي أَنْ يَذِلَّ نَفْسَه في هذا، أَمَّا إذا سَلَّمُوا علينا فَإِنَّنــا نَــرُدُّ عليهم مِثــلَ مـا سَِـلَّهوا، وكـِذلك أيضًـا لا يَجــوزُ أَنْ نَبْدَأُهِم بَّالتُّحِيَّةِ مِثلَ (أَهْلًا وَسَلَّهْلًا، ومَرْحَبًا، وما أَشْبَهَ ذلك) لِمَا في ذلك مِن تَعظِيمِهم فَهـو كابتِـداءِ السَّـلام عليهُم ... ثم جَاءِ -أي في مَجَمَّوع فتَاوَى وَرسَائلُ العَـثيمينِ- أَنَّ الشَّـيخَ سُـئلَ {إذا سَـلَّمَ الكَافِرُ على المُسِلِم فَهَلْ يَـرُدُّ عليه؟، وإذا مَـدَّ يَـدَه لِلْمُصَافَحِةِ فَمِا الحُكْمُ؟، وكُذلك خِدْمَتُه بِإعطائه الشاي [وهو نَبِاتُ يُعْلَى ورقُـهُ، ويُشــرَبُ -في المُعتــادِ- مُحَلَّى بِالسَّــكَر] وهـو [جــالِسُ] على الكُرْسِــيِّ؟}، فأجــابَ بِقَولِــه: إذا سَــلّمَ الْكَافِرُ عَلَى الْمُسلِمُ سَلامًا بَيِّنًا واضِحًا فَقِالَ {السَّلامُ عليكم}، فَإِنَّكِ تَقـولُ إعليـك السَّلامُ}، أَمَّا إذا لم يَكُنْ بَيِّنًا واضِحًا فَإِنَّكَ تَقُولُ ۚ {وعليك}، وكَذَلْكُ لُو كَانَ سَلامُه واضِحًا يَقـولُ فيـه ﴿السـاّمُ عليكم} يَعنِي الْمَـوتَ، فَإِنَّه يُقَالُ {وَعَلَيْكَ}، قَالأَقْسَامُ ثَلاثةٌ؛ الْأَوَّلُ، أَنْ يَقُولَ بِلَفَظٍ صَريح {السامُ عليكم}، فَيُجابُ {وعليكم}؛ الثانِي، أَنَّ نَشُكُّ هَـلْ قـالَ {السامُ} أو قـالَ {السَّـلامُ}، فَيُجـابُ {وعليكم}؛ الثـالِثُ، أَنْ يَقـوِلَ بِلَفـظٍ صَـريحِ {السَّـلامُ عِلَّيكم}، ۚ فَيُحِـابُ {عليكم السَّـلِامُ}؛ وَإِذلٍ مَـدُّ يَـدَه إليـكُ لِلْمُصاْفَحةِ ۚ فَمُـدَّ يَـدَكُ إِلَيه وِإِلَّا فَلَا تَبْلَدَأُه؛ وأُمَّا خِذْمَتُه بِإعطائه السَّايَ وهو علَى الكُّرُسِيِّ فَمَكروهُ، لَكِنْ ضع

الفِنْجالَ [وهو قَدَحُ صَغِيرٌ مِنَ الخَزَفِ ونَحوه يُشرَبُ فيـه الشَّايُ ونَحَوُها على الماصَّةِ [أي الطاولةِ] ولا حَرَجَ... ثِمِ جـِاءَ -أي في مجمــوع فتــاوى ورســاَئلَ الَعــثيمين- أنَّ الشَّيخَ سُئلَ {وَرَدِ في الحَدِيثِ الذي رَواهِ الإمـِامُ مُسـلِمٌ في صَحِيحِهُ عَنْ آَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الِلَّـهُ عنـه أَنَّ رَسُـولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْتُهِ وَسَـلَّمَ ۖ قَـالَ ۚ (لَا تَبْدَءُوا الْيَهُـودَ وَلَا النَّصَـارَى بِالسَّلِـلَامِ، فَـاِذَا لَقِيتُمْ أَحَــدَهُمْ فِي طَرِيــق فَاضْطَرُّوهُ إَلَى أَضْيَقِهِ)، أَلَيِسَ في العَمَلِ بِهِذا تَنفِيرٌ عِن إِلدُّخولَ فِي الإسلام؟}، فأجاَّبَ بِقُولِه: يَجِبُ أَنْ نَيْعُلَمَ أَيّْ أُسَدُّ الْـدُّعِاةِ فِي اللَّاعَوةِ إلى اللَّهِ هَـو الْنَبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، وَأَنَّ أَحَسَيْنَ الْمُرْشِـدِينَ إِلَى اللَّـهِ هِـو النَبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، وَأَنَّ أَحَسَيْنَ الْمُرْشِـدِينَ إِلَى اللَّـهِ هِـو النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا عَلِمْنِا ذلك فَإِنَّ أَيَّ فَهُم نَفهَمُه مِن كَلام الرَّسولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَكُـونُ تَعَهِمُهُ مِنْ تَكُمُ الرَّسُونِ صَنِّبَ اللَّهُ حَلَيْتِ وَلَيْتِهُمْ هَـذَا مُجَانِبًا لِلْجِكْمِةِ [أَيْ في فَهْمِنَا] يَجِبُ علينا أَنْ نَتَّهِمَ هـذَا الفَهْمَ [قال الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (بـذل الفهْمَ [قال الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (بـذل النصح): والقاعِـدةُ أَنَّ المَفسَـدةَ الـتي ثَبَتَ الحُكْمُ مع وُجودِهـا غَـيرُ مُعتَبَـرةٍ شَـرعًا... ثم قـَـالَ -أي الشَـيخُ الصَّومالي-: إِنَّ التَّدقِيقَ في تَحقِيـق حِكَم المَشـروعِيَّةِ مِن مُلِّح الْعِلْمِ لَا مِن مَتْنِـــــهُ عنـــــدٍ المُحَقِّقِين، بِجِلَافِ مِن مَنَى الْخِيمَ وَ مِن تَسَيِّتُ الْمُعَالِ الْأَحْكَامِ وَضَـبَطِ أَمَارِاتِهِـاً، فَلاَ يَنْبَغِيَ المُبالَغــةُ في اِلتَّبِنقِــيِر [أي البَحْثِ] عن الجِكَمِ لا سِــيَّمَا فِيما ظاهِرُه التَّعَبُّدُِ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ فِيهَ مِن اِرتِكَابِ الْخَطَّـر والوُقوع في الخَطَـلُ [أِي الخَطَـأِ]، وخَسْبُ الفَقِيهِ مِن ذلك ما كان مَنصُوصًا أو طاهِرًا أو قَريبًا مِن الْطُّهِـور، انتهي]، وِأَنْ نَعْلَمَ ۖ أَنَّ فَهْمَنَا لِكَلاَّمِ الَّنَبِيِّ صَلَّى ٓ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ [أَيْ فَهْمَنَـا كَوْنَـه مُجانِبًا لِلحِكْمَـةِ] خَطَـا. انتهى بِاَحتصاراً، وإذاْ وُجِـدَ مَن يَنْتَسِـبُ [أَيْ وَطَنَبًا أَو عَشِيرةً] إِلَى مَن يَسُبُّونِ الصَّحابِةَ و[هَو] لا يَسُبُّهُم ولا يَعتَقِدُ تلَّكِ المُعتَقَداتِ الباطِلـةَ فَهـذَا لـه حُكْمُ آخَـرُ، حيث يُعامِلُ مُعامَلةَ المُسلِمِينَ، ولا خَـرَجَ في الصَّـلاةِ خَلْفَـه، أو أكْـلِ ذَبِيحَتِــه... إِلَى آخِــرهِ، لَكِنْ يَجِبُ التَّأَكُّدُ مِن ذلــك، لِقِلَّةِ هؤلاء. انتهى باختصار.

(15)وقالَ الْقُرْطُبِيُّ في إِالجِامِعِ لأَحكَامِ القِرآن) إِ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَشِلَّمَ لَمَّا مَاتٍ إِرْتَدَّتِ الْعَرَبُ كُلَّهَا، وَلَمْ يَبْـقَ الإسْـلَامُ إِلَّا بِالْمَدِينَـةِ وَمَكَّةَ وَجُوَاٰتَـا [قَـِالَ اِبْنُ عاشور في (التحرير والتنوير): قِيـلَ {لَمْ يَيْـقِ [أَيْ عِلى الإسلَّامُ مِنْ أَهْلِ الْمُدُنِّ الإِسْلَامِيَّةِ يَوْمَئِدٍا ۚ إِلَّا أَهْـلُ ٓ تَلَاثَـةِ مَسَاجِدَ (مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ جُؤَاتَا فِي الْبَحْرَيْنِ)}، انتهى]، انتهىَ، وقَـاَلَ الشـّيخُ مَحَمـٰد َالأمين الهـررِي (المـدرس بالمسـيجد الحـرام) في (الكـوكِب الوهاج): تُبِوُفَيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْـرِ بَعْـدَهُ، وَارتَـدَّ مَنِ اِرتَـدَّ مِن<sub>َه</sub>ِ الْعَـرَبِ إِلَّا أُهْلَ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ۗ (مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ جُوَاْتَا)، ايِّتهي باختصار، وقالَ السُيخُ حَمَّود التَّويجرِيُ (الَّذَى تَوَلَّى القَضاءَ في بَلَدةِ رحيمة بالمِنطَقةِ الشَّرقِيَّةِ، ثمِ في بَلدةِ الزلفي، وكانَ الشَيخُ ابنُ باز مُحِبَّا لِه، قارئًا لكُتُبِه، وقَـدُّمَ لِبَعضِها، وبَكَى عليه عندما تُـوُفِّيَ -عـامَ 1413هـ- وأمَّ المُصَلِّين لِلَصَّـلاةِ عليـه) في كِتَابِـه (غُربـةُ الإسلام، بِتَقدِيم الشّيخَ عبدِالكريم بن حمود التَـويجري)؛ أصحابُ َ رَسُولِ اَللهِ صـَلى اللـه عليـه وسـلم ومَن معهم مِنَ المُسلِّمِينَ قَهَـروا المُرتَـدِّين ِمِن أُحيـاءِ العَـرَبِ وهُمْ أَضِعافُ أَضِعافِهِم... ثم قـالَ -أي الشـيخُ التـويجَري:: وفي سُـنَن النِسـٰائي، ومُسِـتَدرَكِ ۗالحـاكِمُ، عَنْ ۗأَنَسَ يُن وِكِي بَكِيْنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ﴿ لَمَّا تُـوَّقِّيَ رَشُـولُ اللَّهِ صَـلَّيٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَـدَّتِ الْعَـرَبُ، فَقَـالَ عُمَـِرُ رَصِـيَ اللَّهُ عَيْهُ (يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ الْيَرَبَ)، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الِلَّهُ غَنْهُ (إِنَّامَا ۖ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى الِلَّهُ عَلَيْـهِ ۗ وَسَـلَّمَ "أِمِرْتُ أَنْ ۚ أَقَاتِيلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْـهَدُوا أَنْ لَا إِلَّـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأُنَّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُّوا الزَّكَأَةَ")} عالَ الحاكِمُ {صَحِيحُ الإِسنادِ}، ووافَقَه الحافِـظُ الـذهبي في تَلخِيصِه. انتهى.

(16)وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): الشَّيخُ عُثْمَانُ بْنُ فُودُي (ت 1232هـ) يَقولُ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ هَوْسَا وَأَهلِها [بِلادُ الهَوْسَا تَشَمَلُ ما يُعرَفُ الآنَ بشَمالِ نَيْجِيرْيَا وجُزْءًا مِن جُمهوريَّةِ النَّيجَر] {إعلَمْ يا أُخِي، أَنَّ النَّاسَ في هذه البلادِ نَلاثةُ أقسام؛ قِسمُ منهم يَعْمَلُ أعمالَ الإسلام ولا يَظهَرُ منه شَيءٌ مِن أعمالَ الكُفر ولا يُسمَعُ منه شَيءٌ مِن أعمالَ الكُفر ولا يُسمَعُ منه شَيءٌ مِن أعمالَ الكُفر ولا أحكامُ الإسلام، وَهُمْ نادِرون؛ وقِسمٌ منهم ما شَمَّ رائحةَ أحكامُ الإسلام ولا يَدَّعِيه، فَهؤلاء مُسلِمون قَطعًا تَجري عليهم أحكامُ الإسلام ولا يَدَّعِيه، فَهؤلاء كَافِرون أصلِيُّونِ قَطعًا ولا يَلْتَبِسُ حُكُمُهم على أَحَدٍ؛ وقِسمُ منهم مُخَلِّطُ، يَعْمَلُ المُقرَلِ المُقرَلِقُ مَن قَولِه أَعمالَ الكُفر ويُسمَعُ مِن قَولِه أَعمالَ الكُفر ويُسمَعُ مِن قَولِه مَا يُناقِضُ الإسلام، ويُظهرُ أعمالَ الكُفر ويُسمَعُ مِن قَولِه مَا يُناقِضُ الإسلام، ويُظهرُ أعمالَ الكُفر ويُسمَعُ مِن قَولِه مَا يُناقِضُ الإسلام، ويُظهرُ أعمالَ الكُفر ويُسمَعُ مِن قَولِه مَا يُناقِضُ الإسلام، ويُظهرُ أعمالَ الكُفر ويُسمَعُ مِن قَولِه مَا يُناقِضُ الإسلام، ويُظهرُ أعمالَ الكُفرون مُرتَدُّون قَطعًا لا تَعري عليهم أحكامُ الإسلام، أَنهي باختصار.

(17)وقالَ الشَّيخُ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُّنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (فتاوى في العقيدة والمنهج "الحلقة الثانية"):... لَكِنْ لَمَّا يَأْتِي الأقوياءُ مِثلُ إِبْن تَيمِيَّةَ وقَدْ الثانية"):... لَكِنْ لَمَّا يَأْتِي الأقوياءُ مِثلُ إِبْن تَيمِيَّةَ وقَدْ الطَّبَقَ الضَّلالُ على الشَّعوبِ الإسلامِيَّةِ وحُكوماتِها، الحُكوماتُ والشَّعوبُ في قَبضةِ الصُّوفِيَّةِ وكَثِيرُ مِنهم الخُكوماتُ لهؤلاء، فَجاءَ إِبْن تَيمِيَّةَ ورَفَعَ رايَةَ الجهادِ، والتُكوماتُ لهؤلاء، فَجاءَ إِبْن تَيمِيَّةَ ورَفَعَ رايَةَ الجهادِ، وبَيَّنَ دِينَ اللهِ الحَقَّ، واستَنقَذَ اللهُ به أَياسًا، وبَرَزَ على وبَيَّنَ دِينَ اللهِ الحَقَّ، واستَنقَذَ اللهُ به أَياسًا، وبَرَزَ على وبَيَّنَ دِينَ اللهِ الحَقَّ، واستَنقَذَ اللهُ به أَياسًا، وبَرَزَ على النَّهُ أَيْاسًا، وبَرَزَ على النَّالِي في الأَجْيَبِ لا نَظِيبِينَ لَهِم إلَّا في الأَجْيَبِيلِ وقالَ السَّالِيةِ في عُهودِ الصَّحابةِ والتَّابِعِينِ.... انتهى، وقالَ الشَّالِيةِ في عُهودِ الصَّحابةِ والتَّابِعِينِ.... انتهى، وقالَ السَّالِي في النَّابِينَ في النَّابِينِ وقالَ اللهِ في النَّابِينِ وقالَ السَّالِي في النَّابِينِ وقالَ السَّالِي في النَّابِينِ وقالَ السَّالِي في النَّابِينِ في النَّابِينِينِ وقالَ السَّالِي في النَّابِينِ وقالَ السَّالِي في النَّابِينِينَ وقَالَ السَّالِي في الْمَابُونِ والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي في الْمَابِينِ والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والْمَابِينِينَ والسَّالِي والْمَابِينَ والسَّالِي والْمَابِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالَ والسَّالَ والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والْمَالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالَ والْمَالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالَ والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالَ والسَّالَ والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّالِي والسَّا

الشِـيخُ ربيـع المـدخلي أيضًا في (انقضـاض الشَّـهُب السَّلَفِيَّةِ): قالَ عـدنان [يَعْنِي الشـيخَ (عـدنان العرعـور) الحاصِـلَ على (جـائزة نـايفُ بن عبَـدالعزيز آل سَـعُود العالميـــة للسُّــنَّةِ النَّبَويَّةِ والدِراســاتُ الْإســـلاميَة المعاصّرة)] في شِربَطٍ بعَنُوانَ (أِنُواعِ الخلافِ َ"29 ربيـع إِلثاني 1418هـ - أُمِسْتِرْدَام / هُولَنْـدَاً") {لا نَلُـومُ الإِمْـامَ أحمـدَ في تكفـير تـاركِ الصَّـلَاةِ [قـالَ الشـيخُ عبدُاللـه الغليفي في (التنبيهــات المختصــرة على المســائل المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت الإجماع في عصر الصِّحابةِ على كَفـرَ تـارك الصـلاة، وقـد نقـلَ هـذا الإجماع أكثرُ أهل العلم من أهل الحديث والفقـه قـديمًا وحديثًا، وتواترت الأدلة على ذلك، بل زاد على إجماع الصحابة إجماعُ التابعين، نقله غير واحـد من السـلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد كفرَ... ثم قالَ -أي الشيخُ العليفي-: فـإذا ثبت إجمـاع الصـحابة على كفـر تـارك الصـلاة فلا كلام، ولا عبرة بالاختلاف بعـدهم، وَلَا دَاعِيَ للتفريعـات الفاسـدة والتَّقَســيمات الباطلــة مَن تِقِييـِـد الكَفِـر بــالجحود والاستحلال القلبي والقَصْدِ [أَيْ قَصْدِ الكُفْرَ] وغيرها من رواسب المرجّئة لأن كلّام الصحابة أضبط وأحكم، انتهى باختصــار]... إنَّ المُســلِيمِين صــاروا 90% منهم على مَـذهَبِ [الإمـام] أحمـدَ كُفّارًا، فَلِمـادًا يُلَامُ (سـيدُ قطب) رَحِمَــه اللّـهُ، ونقــولُ (هــدا [أي الشِـيخُ (سـيد قطِب)] يَٰكُفِّرُ المُجِتَمَعاآتِ) إِنَّ ولا يُلَامُ الإمَّامُ أَحْمَـدُ وقد حَكَمَ عَلَى هِذَّه الشَّعوبِ كُلِّها بِبَالكُفرِ، وبَالتالَي فإنَّ مِصْرَ وسُوريَا والشَّامَ وباكسَـتانَ كُلُّهم شَـعُوبٌ غِيرُ مُسِلِّمِةٍ، وصارَتِ المُجتَمَعاتُ مُجتَمَعاتٍ دارٍ ٓ حَرْبٍ، كِلُهم [أَيْ كُـلّ مَن في هـذه المُحِتَمَعـاتِ] كُفّارُ إَلَّا المُصَـلَينَ؟}، أنتهى باختصار، وقـالَ الشِـيخُ عبدُاللـَهُ الخليفي في (بَقـويمُ المُعاصِــرَينَ): إِنَّنِي أَتَعَجُّبُ مِن بَعض الْــدُّعَاةِ يَحكُمــون

على بَعضِ الشُّعوبِ الذِينِ أُشتُهِرَ فيـهِ السَّـبُّ لِلَّهِ بِـأَنَّهِمِ شُعوبٌ مُسـلِمةٌ!!!... ثم قـالَ -أيِ الشَّـيخُ الخليفي-: إنَّ (مِصرَ) بِلادُ بِدعةٍ وشِركٍ حَقًّا. انتهى باختصار.

(18)وقـالَ الشـيخُ ابنُ بـاز في مقالـة لـه على موقعـه بعنوانَ (العقيدة الصحيحة وَما يُضَادُّها) <u>في هـذا الرّابط</u>: فظَهَرَ دِينُ الله على سائر الأديان بعـد دعـوةٍ متواصـلة، وجِهادٍ طويلِ من رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم، وأُصِّحانِه رَضَي اللَّهِ عَنْهُم، والتَّابِعِين لهم بإحسان، ثم تَغَيَّرَتِ الأَحُوالُّ وغَلَبَ الْجَهِلُ على أَكْثَرِ الْخَلْقُ حتى عـاد الأكثرون إلى دين الجاهلية، بالغلو في الأِنبياء والأوليـاء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلـك من أنـواع الشـرك، ولم يَعْرِفُوا مَعْنَى (لا إله إلا الله) كما عَرَفَ معناها كُفَّارُ الْعَرَبِ، فَالَّلَهُ المُستَعَانُ؛ ولم يَـزَلْ هـذِا الشِّـركُ يَفْشُـو في الناس إلى عصرنا هـذَا بَسِنَبِ غَلَبـةِ الجَهَـلُ وبُعْـدِ العَهْدِ بِعَصْرِ النَّبُوَّةِ... ثم قالَ -أي الشيخُ ابنُ بـاز-: ومِنَ العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة، والمخالِفة لِمَا جاءت به الرسلُ عليهم الصلاةُ والسلامُ، مـا يَعتَقِـدُه المَلاحِــدةُ في هــذا العصــر مِن أَتْبــاع مَــارْكِسَ ولِينِينَ وغيرهمـا مِن دُعـاةِ الإِلحـاد والكفـر، سـواء سَـمَّوْا ذلـك اشتراكيةً أو شيوعيةً أو بعثيةً أو غير ذلـك من الأسـماء. انتهى.

(19)وقالَ الشيخُ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات العليا بجامعة القروبين، والذي يُوصَفُ بأنَّه "شَيْخُ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ اللهِ مال للهِ مالحُ اللهِ مالحُ اللهِ مالحُ اللهِ مالحُ اللهِ ومكان، يُشِعُّ نُورَه، وتَتَّضِحُ لنا هِدَايَتُه، ويُعالِخُ واقِعَنا الهَزيلَ الضَّعِيفَ الذي إِنْحَطَّ وسَفُلَ وحَالَتُه حالُ واقِعَنا الهَزيلَ الضَّعِيفَ الذي إِنْحَطَّ وسَفُلَ وحَالَتُه حالُ مَن لم يَنْزِلُ فيه قُرآنُ ولا بُعِثَ فيه نَبِيُّ... ثم قالَ -أي

الشيخُ المغراوي-: فِإنَّ هِذه الآيَـةَ أَمْرُهـا عَظِيمٌ، والـذي يَتفكُّرُ فِيها ويُطِّيلُ أَلِنَّظَـرَ، يَسِـتعرضُ حالـةَ المُسلمِينَ في كُلِّ تَجَمُّعاًتهِم الكُبرَى والشَّبغرَى، يَجٍـدُهِم كمـا قـالُ اللَّهُ تَعالَى { إِنَّا أَطُعْنَا شَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فِأَضَـلُّونَا السَّـبِيلَا، رِبَّنَا آتِهِمْ ضِغُّفَيْن مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِـيرًا}، فَيَـا لَهَا مِنْ ۚ خَسِارةٍ، ٱلشَّيْعُوبُ يُقَلِّدونٍ مَا يُسَمَّى بَالْعَلْمَاء وما يُسَـمُّى بشُـيُوحِ الطَّرِيقـةِ، والحُكَّامُ يَسْـتَأْجِرون العلمـاءَ ويَتَّبِعِونهم على أهوائهم ِ[أَيْ أَنَّ العُلمـاءَ يَتَّبِعـون أهِـواءَ الْحُكَّامِ]، ويَضِيعُ الْحَدقَّ بِين هَدهُ الطَّبَقَا الثَّلَاثِ، ويَضِيعُ الْحَدقُ بِين هَدهُ الطَّبَقَا الثَّلَاثِ، وسيَقِفُون جَمِيعًا أمامَ رَبِّ العِزَّةِ والجَلَالِ، فيقولون كما قالَ اللهُ {إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَا}، وهَلِ المـأجُورون سِـتَنْفَعُهم ۖ أَعـَذارُهم بـأَنَّهَم لا يَجِـُدُون طُرِيَقًـا للاِرتِـزاق إلَّا هَـذَا الطَّريـقَ الخَسِـيسَ الِـذي هـو طرَيتِ ٌ لِجَهَٰنَّمَۥ فَمَٰتَي كـانَ الظَّلمُ والظَّلَمـةُ وَأَعْـوَانُهم مُبَـــرَّؤُونِ مِنَ الجريمــةِ؟، فالجريمـــةُ لاَ تَتَزَحْــزَحُ عن أصحابِها فُـرَادَى ِ وَجَمَاعَـاتٍ مَتَى تَلَبَّسـوا بِهـا، لا بُـدُّ لهِم مِنٍ وَقَّافَةٍ ومُحاكَمَةٍ يكونُ قَاضِيها العَلِيمَ الْخَبِـيرَ (يَسْـأَلُ الْإِمَمَ بعلَمِائهمِ وشُغُوبِهم ويُحُكِّامِهم مـاذا عَمِلـواً بكتـابُ رَبِّهِم وَسُنَّةِ نَبِيِّهِم)، فلَا شَكَّ أَنَّهِم سَيقُولُونَ كُمِّا قَـالَّ اللهُ تعالى {إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا} في كُلِّ مُنْكَرٍ ومُحَرَّم، شِيْرَكٍ، بِدعةٍ، رِبًا، خَمْرٍ، زَنِّى، خُكْم بَغيرٍ مَا أَنزلً الَّلِهُ ۚ { فَأَضَـٰلُّونَا السَّلِّبِيلَا ۗ، رَبَّنَا أَتِهِمْ صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَـذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَاً كَبِــيرًا}، انَتِهِي بَاختصــار، َوفي فيــدِيو بِعنــوان (المغــراُوي يَقــولُ أَنَّ المُجْتَمَــعَ مُنْتَكِسٌ عَالِبُــه مُرْتَدُّ) قَالَ الشيخُ أَيَّضا: نُرِيدُ أَنْ نَسْعَدَ وأَنْ تكـَونَ عنـدنا جَمِّيعُ المُقَوِّماتِ للحَيَـاةِ، وَنحنِ لا يَـدَ لنـاً في الْخَـيرِ، ولا إِصْبَعَ لنا في الخَيرِ، نَزَلَ الْقـرَآنُ هَجَرِنـاه جـّاءَتِ اللَّسُّـنَّةُ ضَيَّعناها، ما عندنا عِنَايَةُ بكِتابُ اللهِ، ما عندنا عِنَايَةُ بِسُنَّةٍ رسُولِه، مِا عندناً عِنَايَـةٌ بِعَقيـدَتنا، المُجْتَمَـعُ مُنْفًـكٌ، المُجْتَمَــعُ مُنْغَمِسٌ في المُحَرَّمــات، المُجْتَمَــعُ مُنْتَكِسٌ،

غَالِبُهِ مُرْتَـدُّ، كَيِهُ تَتَحَقَّقُ السِعادةُ؟، يكيه يَتَحَقَّقُ الأمْنُ؟، كيف تَتَحَقَّقُ سِيَاسَـةٌ؟، كيـف يَتَحَقَّقُ الاقتصـادُ؟ [قالَ الشيخُ مُقْبِـلٌ الـوادِعِيُّ في شَـريطٍ صَـوتيٍّ مُفَـرَّغ على هــذا الرابط بعنــوان (الجــزءُ الثــاني مِن "تحــذير الــدارس مِن فِتنــةِ المــدارس"): الواعِــظُ يَبَحُ صَــوْتُهُ، وَبَعْدَهإ الشَّعْبُ ماش بَعْدَ [أَيْ خَلْفَ] أعداءِ الإسلام... ثم قَالَ -أَى الشيخُ الوادِعِيُّ-: فيَا إِخْوَانَنَا، دِينُ اللَّهِ في وادٍ، ومُجتَمَعاْتُنـا الَّجاهِلَيَّةُ في وادٍ، انتهى باختصـار، وقـالَ الشيخُ أبو بصيرِ الطرطوسي في (قواعدُ في التكفـير): مُجِتَمَعاتِنا تَغَصُّ بِالمُرتَدِّينِ وَالزَّنادِقِةِ المُلْحِـدِينِ. انتهى. وقــالَ الشــيخُ محمــد أمــان الجــامي (أســتاد العقيــدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة): فَحَياةُ المسلمِين اليــومَ أُقْــرَبُ إِلَى الْجِاهِلِيَّةِ الــتي قَبْــلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ مِنْهَـا إِلَى الحَيْـاَةِ ٱلإسـلامِيُّةِ، انتهى، وقيالَ الشيخُ فركيوس في مقالِـة على موقعـه <u>في هـذا الرابط</u>: كـان خَريًّا بأهـلَ السُّنَّة أَنْ يُوقِفُوا زَحْفَ أَهل الخِراَفة والياطلِ مَنــذ زمن بعيدٍ، قَبْلَ استفحال مظاهر الشِّرك والطّغيان، والعـودةِ بالمجتمع إلي بابِ البِـدَع والخرافـة والسِّـحر والشِّـعوِّذة وَغِيْرَهِا، عَمَلًا بِسُنَّةِ الْتَّدَافُعِ، لِقُولِه تَعَالِي { وَلَـوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم َ بِبَعْض لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَّوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكِرُ إِفِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِـيرًا، وَلَيَنصُـرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُــرُهُ، إَنَّ اللَّهَ لُقَــويُّ عَزيــزُ}. انتهى وقــالَ الشــيخُ عبدُالسَـلاَم بنُ بـرجسُ (الأُسـتَاذ المساعد في المعهـد العالى للقضاء بألرياض) في تَحقِيقِه لِكِتابِ (دَحضُ شُبُهاتِ على التَّوجِيدِ) الـذَي قَرَّظَـه الشـيخُ ابنُ جـبرِين: وأُصْبَحَ ۚ أَهَلُ هِذَا الرَّمَانِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَقِيـلِ الْحَنْبَلِيُّ [ت 513هـ] عن أهل زَمَانِه {مِنْ عَجِيبٍ مَا نَقَدْتُ مِنْ ِأَحْـوَال النَّاسِ كَثْرَةُ مَا نَاحُوا عَلَى خَرَابِ الْدِّيَارِ، وَمَوْتِ الْأَقَـارِبِ وَالأَسْلَافِ، وَالتَّحَسُّرُ عَلَى الأَرْزَاقِ بِـذَمِّ الزَّمَـانِ وَأَهْلِـهِ

وَذِكْرِ نَكَدِ الْعَيْشِ فِيهِ، وَقَدْ رَأَوْا مِن اِنْهِـدَامِ الْإِسْلَامِ، وَقِدْ رَأُوْا مِن اِنْهِـدَامِ الْإِسْلَامِ، وَتَشِيَّتِ] الأَدْيَـانِ، وَمَـوْتٍ السُّـنَن، وَطُهُورِ ۚ إِلْبِدَعُ، وَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، وَتَقَضَّى الْأَعْمَارِ فِي الْفَارِغَ الَّذِي لَا يُجْدِي وَالْقَبِيحِ الَّذِي يُوبِقُ وَيُؤْذِي، فَلَا أَجِدُ مِنْهُمْ مَنْ نَـاحَ عَلَى دِينِـهِ، وَلَا بَكَى عَلَى مَـا فَـرَّطَ مِن عُمُرٍهٍ، وَلَا اِسَى عَلَى فَائِتِ دَهْرِهِ، وَمَـا أَرَى لِـذَلِكَ سَـبَا إِلَّا قِلَّةَ مُبَالَاتِهِمْ بِالأَدْيَانِ وَعِظَمَ الدُّنْيَا فِي عُيُونِهِمْ، ضِــُدَّ مًا كَانَ عَلَيْهِ السُّلُفُ الصَّالِحُ [فَقَدْ كَانُوا] يُرْضَوْنَ بِـالْبَلَاغِ مِنَ الدُّنْيَا وَيَنُوحُونَ عَلَى إَلَّـدِّين}... ثمَّ قــَالَ -أَي الشـيِخُ اَبِنُ برجس-: وَصَلِّ الحَدُّ بأهلِ زمانِنـا الله مـا ذَكَـرَه [أَي اِبْنُ عَقِيـل] وأَعْظَمَ واشـتَدَّبْ بينهم غُرْبـهُ هـذِا الـدِّين الْأُقْوَم ... ثم قَالَ -ِأَي الشيخُ ابنُ بِـرجسَ-: نِظَـرْتُ فِي هذا المُجتَمَعَ، فإذا أَضْعَفُ جانِبِ فيهِ جانِبُ التَّوجِيدِ، وَلَـو اِســتَقاموا عليــه حَــقَ الاســتِقامةِ لَكــانَتْ لَهُمْ مِنَ الَلــهِ الرَّفْعَةُ والِمَكانةُ، انتهى باختصاِر، وجـاءَ في تَفْسِـيرِ اِبن عثيِّمين (عُضو هَيْئِةِ كِبار العُلَمَاءِ)، عند تَفسِير قَولِـه تَعَالِكَ (إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِّثْلُـهُ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُبِدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَغْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُـوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ)؛ طِالِبٌ [يَسأَلُ الشَّيخَ اِبنَ عــثيمين] {بِالنَّسـبةِ لِجهـادِ الكُفَّارِ الآنِ في زَمانِنـا هــذا، إذا مَثَلًا دَولةٌ تُرِيدُ تُجاهِدُ الكُفَّارِ، الدُّولُ الأَخـرَى يُعارضونهم، إذا كُـانَ أُمَّةً وَاحِـدةً (مَثَلًا، دَولَـةٌ يَكـونُ [فيهـِـا] جَمِيــعُ المُسـلِمِينَ رَئيسُـهِم واحِـدُ) كـانَ مُمكِنًـا يَتَّفِقـواً في الجهادِ، لَكِنَّ الآنَ اِتَّفِاقَهُم في الجهادِ صَعبُ جِدَّا؟}؛ الجهادِ، لَكِنَّ الآنَ اِتِّفِاقَهُم في الجهادِ صَعبُ جِدَّا؟}؛ [فَيَرُدُّ] الشَّيخُ {عندكِ أُمَّةُ إسلامِيَّةُ الآنَ على حَسَبِ ما يُريدُ اللهُ منها؟!، أسألُك، الآنَ هَلْ عندكَ أُمَّةُ على حَسَبِ ما يُريدُ اللهُ منها؟!، أسألُك، الآنَ هَلْ عندكَ أُمَّةُ على حَسَبِ ما يُريدُ اللهُ منها؟!}؛ [فيرُدُّ] الطالِبُ {أُمَّا بِإِلنَّسِبةِ لِلحُكَّامَ لا}؛ [فَيَرُدُّ] الشَّيخُ {لا، حتى بالنِّسبةِ لِلشُّعوبِ، ما هو الحُكَّامُ فَقُطْ... الْأَنَ اللَّذِي يَـدعو لِلتَّوجِيـد يُسَـمَّى وَهَابِيًّا مُتَشَــدًّدًا مُتَصَــلِّبًا مُتَعَنِّتًــا مُتَنَطِّعًــا!، أَيْنَ الأُمَّةُ

الإسلامِيَّةُ؟!، المَسـأَلةُ تَحتـاجُ إلى عِلاج مِنَ الجُـدور}؛ [فَيَسِأَلُ] طالِبٌ آخَرُ {نَجِدُ يَـا شَـيْخُ أَنَّ الجِهـادَ قـد مـاتَ في قُلوبِ النَّاسِ، فَإِنَّ الْعَوامَّ لا يَـدرون أَنَّ الجِهـادَ كُتِبَ على هذه الأُمَّةِ بِأَنَّه فَـرِضُ، قَلَّمَـا يَسـمَعون عن الجهـادِ، كَأَنَّه قِصَـصُ خَيَالِيَّةُ!، لِأَنَّنـا يَـا شَـيْخُ نُشـاهِدُ العُلَمـاءَ لا يَحكونَ لِلناس، وكَذلك ِ لا يُطالِبون بِفَريضةِ الجهادِ كَما يُطالِبون بِالفَرائض الأخرَى!، فَلِمَاذَا هِذَا الاَبتِعادُ الشَّـدِيدُ عِن الجَهادِ وعَن تَبَيِينِه؟! } ؛ [فَيَرُدُّ] الشَّيخُ {مَع الأَسَـفِ، أُحكَامُ الجِهَادِ اللَّتِي كَتَبَ عنها الفُقَهاءُ رَحِمَهمِ اللَّهُ كِتاباتٍ، كُثُبًا مُؤَلِّفةٍ، ما يَعرفها عامَّةٌ طَلَبةٍ العِلْم، ما يَعَرَفُونَهَا } ؛ [فَيَسِأَلُ] طَالِبٌ ۚ {يِنَا شَبِيْخُ، ذَكَرْنَا ۚ أَنَّهُ مِنَ ٱلتَّهَــُوُّرِ وإلِقـاءِ ٱلنَّغِسُ في التَّهَلُكـةِ أَنْ نُواجِـاً أَعـداءَنا وليس لنا قُوَّةُ مِثلُ قُوَّتِهم، كَيْفَ نَجمَعُ يَا شَيْخُ بَيْنَ هذا وليس لَنا قُوَّةُ مِثلُ قُوَّتِهم، كَيْفَ نَجمَعُ يَا شَيْخُ بَيْنَ هذا وبَيْنَ أَنّنا لن نَستَطيعَ أَنْ نَصِلَ إلى ما وَصَلوا إليه مِنَ التَّقْنِيَّةِ؟}؛ [فَيَرُدُّ] الشِّيخُ {نحن أَصلًا ما فَكُرْنا بِهذا، يَعنِي حتى الآنَ، أَنَا أقولُ (حتى بَعض الدُّولِ فَكُرْنا بِهذا، يَعنِي حتى الآنَ، أَنَا أقولُ (حتى بَعض الدُّولِ العَرَبيَّةِ النّيِ تُكَوِّنُ جُيُوشًا وأسلِحةً ما أَظُنُّ أَنَّه يَطرَأُ على بَالِها أَنَّها تُكِّوِّنُ هَذَه [أي الجُيُوشَ والأيسلِحة] لِجِهإدِ الكُِفَّارَ} ۚ [فَيَسَـأَلُ ۗ] طَـالِبٌ {مَـا فِيَـهَ شَـلِكّ؟}؛ [فَيَـرُدًّ] الشَّيخُ {ما فِيه شَكَّ، فَإِذَن الأساسُ مِن أَصلِه خَرْبَانُ، أنتَ الْآنَ لو بَنَيْتَ جِدارًا مِن طِينِ على بِرْكةِ مـاءٍ، يَصـمَدُ لِلسَّقْفِ الدِّي يُبْنَى عليهِ الجدارُ؟ لا يُمكِنُكُ، ما تَعرفُ، الطِّينُ يَسقُطُّ، تَحتـاجُ [أيْ مُجاهَـدةُ الكُفَّارِ] إلى نِيَّةٍ، لـو تَسأَلُ كَثِيرًا مِن قادةِ العَرَبِ الآنَ (لِماذا تُكَـّوّنُ جَيْشًا؟)، على (أَخَافُ مِن جِيراًنِي) أَو يَخافُ مِن شَـعبِهَ أَنْ يَثـوروا عليه وهو يُريدُ أَنْ يَبْقَى على الجُكم }؛ [فَيَسـأَل] طـالِبٌ ِ{ذَكَرْنِا فِي سِيَاقٍ الآياتِ أَنَّهِ يَنْبَغِيَ لِلْمُسَلِّمِينَ أَلَّا يُقـاتِلُوا حـتى يَسِـتَعِدُّوا بِقُـوَّةِ الإِيمـانَ وَالقُـوَّةِ الْمَادُّيَّةِ، بَيْنَمَـا سَـمِعنا أَنَّ الْجَهـادَ في أَفغانِسْـتانَ بَـدَأَ مِن قِلَّةٍ قَلِيلـةٍ، يَعنِي أَربَعـةُ أشـخاصٍ حَقّقـوا نَتـائجَ بـاهِرةً جـدًّا،

كَيْفَ هذا الأمرُ؟}؛ [فَيَرُدُّ] الشَّيخُ ﴿ نِعَمْ ٍ مِا فِيهِ مُشـكِلةُ، الأفغـانُ عنــدَهم اِســتِعدادُ وقُــوَّةُ، لِأَنَّ طَبيعــةَ بلادِهم صِالِحةٌ لِحَـربِ العِصاباتِ، وَهُمْ بَـدَؤوا هكـذا، فَبَـدَؤوا يَأْخُــَدُونَ شَــَيْئًا فَشَــيْئًا، وَفي رُؤوسَ الجبــالِ (قِمَم الجبال)، وفي المَغاراتِ، وفي الأَشجارِ، وغَيرها، وغَيرها، وخَيرها، وحَمِراً إلا تَكِونُ وحَمِراً إلا تَكِونُ مُنطَلَقًا يَا شَيْخُ فَي الْجَهَادِ لِعامَّةِ الأُمِّةِ؟}؛ [فَيَرُدُّ] الشَّيخُ {مِا أَكْثَـرَ الْمُنطَلُقـاتِ، لَكِنْ نَسـأَلُ اللـهَ أَنْ يُسَـهِّلَ الْمُنطَلَقَ، إِنَّ شَاءَ اللَّهُ يَكُونُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ }؛ [فِيَسـأَلُ] المنطقة إِن سَاءً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَنْ يُغْلَبَ طَالِبٌ {يَقِولُ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَنْ يُغْلَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَنْ يُغْلَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَنْ يُغْلَبَ النَّهُ عَشَرَ أَلْقًا مِنْ قِلَّةٍ)، فَكَيْفَ يَا شَيْخُ مَوقِفُنا مِن هذا الحَدِيثِ، ونحن الآنَ عندنا الجَيشُ السُّعودِيُّ أَكْثَـرَ مِنَ الحَدِيثِ، ونحن الآنَ عندنا الجَيشُ السُّعودِيُّ أَكْثَـرَ مِنَ الضِّعْفِ بِكَثِيرٍ، وعنده مِنَ الآلِيَّاتِ الْجَرِبِيَّةِ أَكْثَــَرُ مِن أَثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ۗ فَكَيْفَ هذِا؟ ۚ} ۚ [فَيَرُدُّ] إِلشَّيَخُ ۚ {لَكِنَّها ۖ قَدْ تُعَلَّبُ مِنْ غَيْرُ قِلَّةٍ، قَـدَ تُعَلَّبُ مِنْ جَهَـةٍ أَخـرَى مِثْـلَ ما ذَكَرْنا، الجـدارُ مِنَ الطَّينِ مُقَـامٌ عِلي بِركــةٍ مــاءٍ}، انتهى باختصـار]، انتهى، َوقـد نَقَـلَ الشّبِيخُ أحمـد بن يحـيي النجمي (المُحاضِرُ بكلية الشريعة وأصـولِ الـدين، بفـرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كِتابُه (نَسْفُ الدَّعاوِي) عن الشيخ المغراوي أَنَّهُ قَالَ: الْإِسَـلاَّمُ الجَماعِيُّ مَفْقَودُ مُنَّـذُ زَمـانِ، ما عِنـدنا إسـلامٌ جَمـاعِيٌّ الإِّنَ، مَوجــودُ الْآنَ قَناعَــاتُ فَردِيَّةُ، تَلْقَى واجِــدًا فَيُ الأسرةِ و15 مُنحَرفِينِ، انتهى باختصار، وقـد أَثْنَى على الشيخُ المُغراوي الشّيخُ عبدالكريم الخضيرُ (عضو هيئـة كِبار العلماءَ بَالْـديار السعودية، وعضو اللجنـة الدائمـة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيـف يبـني طـالب العلم مكتبته) حيث قالَ عنه: وعِنَايَتُه بِالعقيدةِ مُعروفــةُ الشيخ المغِراوي حَفِظُه اللهُ. انتهى. وأثْنَى على الشـيخ المغرَّاوي أيضًا الشيخُ عبدُالمُحسِّن الِّعَبَّاد (نـائبِ رئيسُ الجامَعةِ الإسلاميةِ) فَي كَتابِه (رِفْقًـا أَهـٰلَ السُّـنَّةِ بَأَهـٰلَ

السُّنَّةِ) حيث قالَ: وأُوصِي أيضًا أَنْ يَستَفِيدَ طُلَّابُ العِلْمِ في كُلِّ بَلَدٍ مِنَ المُشَتَغِلِينَ بِالعِلْمِ مِن أَهِلِ السُّنَّةِ في ذلك البَلَدِ، مِثْلُ تلاميذِ الشيخِ الألبانِيُّ رَحِمَه اللهُ في الأُرْدُنِ، الذِينَ أُسَّسُوا بَعْدَه مَركَزًا باسمِه، ومِثْلِ الشيخِ محمد المغراوي في الْمَغْرِبِ، والشيخِ محمد عَلِيَّ فركوس والشيخ العيد شريفي في الجَزَائِرِ، وغيرِهم مِن أَهْلِ السُّنَّةِ، انتهى،

(20)وقــالَ الشــيخُ أبــو محمــد المقدســي في (مِلَّة إبــراهيمَ): أكــثرُ النــاس اليــوم قــد دخلــوا في دِين الحكوماتِ ودين الطواغيتِ، مُختارينَ بلا إكــراهِ حقيقيًّ، وإنما استحبابًا للحياةِ الدنيا ومساكنِها وأموالِها ومَتاعِها ومَنامِـها ومَنامِـها ومَنامِـها، على دِين اللــهِ، وبَــذَلُوه [أَيْ بَــذَلُوا الــدِّينَ] وباعوه بـأبخس الأثمـانِ، فإيَّاك أنْ تكـونَ منهم فتُصـبِحَ مِن النادِمِينَ، انتهى.

(21)وقالَ الشيخُ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (كَلِمةُ جَوْلَ مُراجَعاتِ الشَّيخ "سَيِّد إمام") في هيذا الرابط: أَيْنَ المَصلَحةُ في تَلْكُ جهادِ هولاء الطُّواغِيتِ، وقد فَقدَتِ الأُمَّةُ بِسَبَبِهم دِينَها وعِزَّتها وشَرَفَها وكَلَّ ما هو عَزيزُ عليها؟!، فَقَدْنا -بِسَبَبِهم، وبَسَبَبِ الصَّبر على أذاهم وظُلمِهم وكُفرهم وخِيانَتِهم - الدِّينَ والنَّفسَ والعِرْضَ وظُلمِهم وكُفرهم وخِيانَتِهم - الدِّينَ والنَّفسَ والعِرْضَ والأهلِ والوَلد، وانتَشَارَتْ وعَمَّتِ الفَواحِشَ والمُنكراتُ بِكُلِّ أنواعِها وأصنافِها، وقَنَّنوا الفَواحِشَ والدَّودِ عنها، وقاتلوا دُونَها، وعاقبوا مُنكِرَها، لِحمايَتِها والدَّودِ عنها، وقاتلوا دُونَها، وعاقبوا مُنكِرَها، فَأَيُّ مَصلَحةِ هذه التي يَرجُوها الشَّيخُ (سَيِّدُ) مِن تَـرْكِ فَأَيُّ مَفسَدةٍ يَخافُها على الأُمَّةِ مِن جَـرَّاءِ جهادِهم والأُمَّةُ فَقَدَتْ كُلَّ شَيءٍ، ولم تَعُدْ هناك مَفسَدةٌ بَخشَى وُقوعَها لِأنَّها قد وَقَعَتْ عليها ومُنْذُ زَمَنِ بَعِيدٍ بَعِيدٍ

بِسَـبَبِ السُّـكوتِ على شَـرِّ وإجـرامِ هـؤلاء الطُّواغِيتِ المُجرمِين؟!. انتهى.

(22)وقالَ الشيخُ حمود التِويجري ِ(الـذي تَـوَلَّى القَضـاءَ فَي بَلَـدةِ رحيمـة بالمِنطَقـةِ الشَّـرقِيَّةِ، ثُم فَي بَلـدةِ السَّـرقِيَّةِ، ثُم فَي بَلـدةِ الـزِلفي، وكانَ الِشـيخُ ابنُ بـاز مُحِيًّا لـه، قارئًا لكُتُبـه، وِقِدَّمَ لِبَعِصِها، وبَكَى عليه عندما تُـوُفِّيَ -عِـامَ 1413هــ-وأمَّ المُصَلِّينِ لِلصَّلاةِ عليه) في كِتَابِه (غُربةُ الْإسلام، بِتَقَدِيمِ الشّيخ عبدِالكريم بن حمود الْتـويجري)ـٰـ أمَّا بَعْـدُ، ُفهذا كُتابٌ في بيان غُرِبة الْإسـلام الحقيقي وأهلـه في هذه الأزمِان، وذِكْر الأسبابُ العاملَـة في هـُدمَ الإسـلامُ وطمس أعلامه وإطفاء نوره، دِعاني إلى جَمعِه ما رأيتُه مِن كثرة النقص والتغيير في أمور الدين، وما عَمَّ البَلاءُ بِـهُ مِنَ المنكَـراتُ الـتي فَشَـتُ فَي المسـلَمِين وَابْتُلِيَ ببعضهاً كثيرٌ مِنَ المُنتَسِبِين إلى العلم والدِّينِ فَصَلًّا عَن غــيرهم مِن جُهَّالِ المســلمِين... ثم قـِــالَ -أي الشِــيخُ التويجري-: فَيَا لَيْتَ شِعْرِي ماذا يقول أَبُو الدِّرْدَاءِ وَأَنَسُ [بْنُ مَالِّكِ] وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمَّرِو [بْنَ الْعَـاصَ] وَأَبُـو هُرَيْـرَةَ وَمَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِر وَمُِعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَالْحَسِـنِ الْبَصْـرِيُّ وَمِيْمُونُ بْنُ مِهْـرَانَ وَأَحْمَـدُ بْنُ عَاصِـمَ [الأَنْطَـاكِيُّ]، لَـو رَأُوْا مِـا وقـعِ بَعْـَدَهِم ِمِنَ الحـَوادثِ الْكِثْـيرةِ والَفِتَنِ؟!، وَمَاذا يقُولُ اِبْنُ الْقَيِّمَ وَابْنُ رَحَبٍ [الْحَنْبَلِيُّ] لَـو رَأيَـا غُربةَ الإسلامَ الحقيقيِّ وأهْلِه في أواخـر القـرن الرابـع عشر كَيْفَ اِشْتِدَّتْ واسْـتَحكَمَتْ؟!ْ، وماذاً يقولُـون كُلُّهم لو رَأُوْا هذه الأزمانَ التي لم يَبْـقَ فيهـا مِنَ الإسـلام إلَّا اِسمُه ولا مِنَ القرآنِ إِلَّا رَسْمُهِ؟!، قد رُفِعَتْ فيها ِرايَاتُ الكُفر وَالنِّفَاقِ وبَلَغَتْ رُوحُ العِلْم والإيمَـانِ إلى التَّرَاقِي (وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ )، وَنَـزَلَ فَيهـا الْجَهْـلُ وطَّهَرَ ؚوثَبَتَ ۖ وَيُبثَّ ۖ في مشارق الإِّرضَ ومَغاربِهَا كُلَّ الْبَثِّ ونُثُّ [أَيْ وتَفَشَّى] بين الناس كُلُهم غايَةَ النَّكِّ، وهُجرَتْ

فيها السُّنَّةُ النَّبَويَّةُ والطِّريقةُ اِلسلِفيَّةُ وهانَ أهلُها على الناس، ومباذا يقولون لو رَأَوْا أكثرَ المُنتَسِبين إلى الإسلام يُعَظِّمون الكفِارَ والمُنافِقِين، ويَتسابَقون إلى تقليد أعداء الله في أقِوالهم وأفعالهم، ويَتَنافَسون في مُسَابَهَتِهُم والحَـذُو [أَيْ والسَّـيْر] على مِثَـالِهم؟!، قــد أعْجِبوا بِزَخارِفِهم الباطلَةِ وَآرائهمَ الفاسدةِ وُقـوانينِهم وسياسِــاتِهم الجــائرة الخاَطَئــَةُ الفــاجرةَ، وافَّتُتِنــُوا بُمَ ـدَّنِيَّتِهِمِ ٱلزَّائفِ إِلزَّائغِ وما تَـدعو إليه مِنَ التَّرَفِ ُواتِّباعِ الشَّهواتِ والأشَر والبَطَر واللَّهْو واللَّعِبِ والغفلِـةِ عُن الَّهِ وَالَّدَارِ الْآخِرِةِ بَل مَا يِندَعُو إليه مِنَ الإِباحِيَّةِ والانجِلِالِ مِن دِينِ الإسـلام بالكُلَيَّةِ، وشُـغِفواً بَالصُّـحُفِ والمَجَلَّاتِ وأخبار الإذاعـاتِ، ومـا يُنشَـرُ في الجميـع مِنَ الخُرَافَاتِ والهَـذَيَاناتِ والخُـزَعْبِلَاتِ وأنواعِ المُحَرَّماتِ، حــتِي دَخَــلَ علِي كِثــير منهم مِنَ البِشــكوكِ والأوهــام والشُّبُهات مَا أَضَلَّهم عَن الْهُـدَى وأوقَعَهمَ في مَهَامِـهِ [أَيْ صَـحْراواتِ] الغَيِّ والــرَّدَى، فنَهــاوَنوا بكثــير مِنَ المأموراتِ وارتكبوا كثيرا مِنَ المحظوراتِ، وبسبب هذه الأفعالَ الذِميمة اِنتَقَضَتْ عُرَى كثيرةٌ مِن عُرَى الإســلام واشِتَدَّتْ غُرِبةُ الإيمانِ والسُّنَّةِ بِينَ اَلأَنامِ، حتَّى عِأْدَ عنــد الْأكثرين المُعِروفُ مُبِكَرًا والمُنكَّرُ مَعروفًا والسُّنَّةُ بِدعــةً والبِدعـةُ سُـنَّةً، نَشَـأ على ذلـك صَـغِيرُهم وهَـرِمَ عليـه كِبِّبِيرُهم، فَبِيَا لَهَا مِنْ مُصِيبةٍ على الإسلام وِأهَلِه، مَِا إِغْظَمَهِـا وأَنْكَاهَـا، وَيَـا لَهَـا مِنْ فِتَن مُظلِمـةٍ أَوْهَيْ [أَيْ أَضْعَفَتْ] قُواعـدَ الشَّـرِيعَةِ وَهَـدَمَتْ بِنَاهَـا، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْـهِ رَاجِعُـونَ... ثم قـالَ -أيَ الشِيخُ التـويجري-: وفي زَمانِنـا لَم يَبْـقَ شـيءُ بِمِمَّا يَفعَلَـه اليهـودُ وإلنصـاري والمجوسُ وغيرُهم مِن أمَم الكفـر والضـلال إلَّا ويُفعَـلُ مِثلُه في أَكثَر الأقطار الإسلامية، ولا تَجـدُ الأَكثَـرين مِنَ الْمُنتَسِبَينِ إِلَى الإِسلَامُ إِلَّا مُهْطِعِينَ خَلَفَ أَعِداًءِ اللَّهِ يأخذونَ بِأَخْذِهمَ ويَحْذُون خَـذْوَهمَ وَيَتَّبِعـون سُـنَنَهم في

الأخلاق والآدابِ واللِّلبِاسِ والهَيْئِاتِ والنِّظامِاتِ والقوانين وأكثَر الأمُور أو جَمِيعِهِا، فلا حول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم... ثم قـالَ -أي الشـيخُ التـويجري=ٍ: ولا تَرَى مُسلِمًا نَـوَّرَ اللـهُ قَلبَـه بِنُـورِ العِلمِ والإيمـانِ إلَّا وَهـو في زَمَانِنـا كَالَقـابض عَلِي الجَمَرِ، لا يَـزَالُ مُتَأْلَمًـا مُّتَوجِّعًا لِمِيَّا يَـٰرَى مِن كَـٰثرَةِ النَّقَص والَّتَّغيير ُفي جميع أمُــور الــدِّين، وانتِقــاض الكثــير مِن عُــرَى الإســلام، والتَّهَّـٰاوُن بِمَبَّانِيَّـه العِظـّام، ولِقِلَّةِ أَعَوانـهَ على الخَـيرِ وكَثرةِ مَن يُعارِضُه ويُناوِيه، فإنْ أِمَرَ بالمعروف لم يُقبَلْ منٍـه، وإنْ نَهَى عِن المُنكَـر لم يَـأَمَنْ علِى نَفَسِـه ومالِه، وأقَلَّ الْأَحوالِ أَنْ يُسِخَرَ مَنه ويُستَّهزَأُ بِه ويُنَسَبَّ إِلَى الَّحَمَق وضَـعْفِ الـرَّأي، حيث لم يُمَشِّ حالِّـه مع النـاس، وربما قُمِعَ مع ذلك وقُهِرَ وإضطَهدَ كما رَأَيْنا ذلكَ، وهــذَا مِصداقُ ما في حَـدِيثِ أَبِي أَمَامَـةً الـذي رَواه الطّبَـرَانِيُّ وَغيرُه أَن النبِّي صَلِّىَ اللَّه عليه وسلَّم قَال {وَإِنَّ مِنْ إِذْبِيارٍ هَإِذَا الـدِّينِ أَنْ تِجْفُو الْقَبِيلَةِ [أَيْ تَهجُـرَ الْقَبِيلَـةُ الدِّينَ] بِأَسْرِهَا، حَتِي لَا يُرَى فِيهَا إِلَّا الْفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ، فَهُمَا مُقهورًان ذَلِيلَانِ، إِنَّ تَكَلَّمَا فِأَمَرَا بِالمعرُّوفِ ونَّهَيَـا عن المُنكَّـرَ قُمِعَـا وقُهـرَا ٕوَاضْـطُهدَاٍ، فَهُمَـا مَقُهـوَران ذَلِيلان لا يَجدان على ذَلكَ أعَوانًا ولَّا أنصـاْرًا}... ثمَّ قُـالً -أَيَ الْشَيْخُ التويجري-: إنَّ الجَهلَ قَـد عَمَّ وَطَمَّ في هـذه الأزمانِ، وعاد المَعـروفُ عنِـد اللَّكثَـرينِ مُنكَـرًا والمُنكَـرُ مَعرَوفًا، وأطِيعَ إِلسَّحُّ [أيْ أطاعَ النَّاسُ البُخْـلَ، فَلَا يُؤَدُّونَ الْحُقُوقَ] واتُّبِعَتِ الأهواءُ، وصارَ القُـرَّاءُ الفَسـقةُ والمُتِّشَـبِّهون بالعلمــاءِ <sub>ب</sub>ِيُنكِــرون على مَن رامَ تَغيــيرَ المُنكَراتِ الظـاهرةِ، ويَعُـدُّون ذلـك تِشـديدًا على النـاس ومُشِاغَبةً لهم وتَنفِيرًا، وعندهم أنَّ تَمَامَ العَقِـل في السُّكوتِ ومُداهَنةِ الناس بِتَركِ الإنكـار عليهم، وأن ذُرْوَةَ الكَمالُ والَّفَضل في الإلْقَـاءِ ۚ إلى النَّاسُ كُلُّهُم بَـالْمَوَدُّةِ، وتَمشِيَةِ الحالِ معهم على أيٌّ حالِ كـانوا... ثم قـالَ -أي

الشيخُ التـويجريـ: وَقـالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَـه اللـهُ تَعـالَي [في كِتَابِه (مَفتَاتِ دار السِعادة)] {إِيَّاكَ أِنْ تَغْتَرَّ بِمَا يَغْتَرُّ بِهِ الجاهِلون، ِفإنَّهم يَقُولُونَ ِ(لَو كَانَ هَؤُلَاءِ على حَقٍّ لَمْ يَكُونُوا ۚ أَقِلَّ النَّاسِ عَـدَدًا، وَالنَّاسَ على جِلَافِهم)، فَـاعْلَمْ أَنِ هَــؤُلَاءِ هُمُ النَّاسُ وَمَن حَـالَفَهم فَمُشَـبَّهُونَ بِالنَّاسِ وَلِيْسـوا بِنَـاسٍ، فَمَـا النَّاسُ إِلَّا أَهـلُ الْجَــقِّ وَإِنْ كَـابُوا أِلَّقَلَّهِم عَدَدًا؛ قِـالَ ابْنُ مَسْغُودٍ رَضِيَ الِللَّهُ إِعَنْـهُ (لَا يَكُنَّ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً يَقُولُ "أَنَا مَعَ النَّاسِّ"، لِيُوَطِّنْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يُؤْمِنَ وَلُو كَفَـرَ النَّاسُ)}... ثُمَّ قـالَ -أي الشـيخُ التويجرِي-: فإِنْ قِالَ قائلٌ {لا نُسلِّمُ أَنَّ الإسلامَ قد عادَ غَرِيبًا كُمَّا بَدَأً، لِأَنَّنا نَـرَى الْمُنتَسِبِين إلى الإسلام قـد مَلَأُوا مشـِارِقَ الأِرِض ومَغاربَها، وقَــِد ذَكَــرَ الِمُعتَنُبِ ون بإحصاءِ النَّفُوسِ أَنَّ عِدَّتَهم الْآنَ تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ أَلْـفٍ تَقْرِيبًا َ [قالَ الشَّيخُ عَبدُ الكَريم بن جَملُود التَّويجرَي في تَقدِيمِه لهـذا الكتـابِ: التَّعْـدادُ الشُّـكَّانِيُّ لِلمُسـلِمِين في ذِلكَ الْوَقْتِ [يَعنِي مَا بَيْنَ عام 1375هـ وعـام 1380هـ] أُو قَبْلَه ۖ بِقَلِيلِ كَانِ أَرْبَعَمِائَةِ مِلْيُونِ. انتهى]، ولا رَبِبَ أَنَّ المِسـلمينِ في زمن النـبي صـلَى اللـهَ عليـهَ وسَـلم لَا يَبْلَهٰونِ عُشْرَ هٰذِا الغَدْدِ ولا نِصْفَ عُشْـرِه، فَكَيْـفَ يُقـالُ وَالْحَالَةُ هَدِهِ ۚ (إِنَّ الإِسلَامَ قد عِادَ غَريبًا كما بَدَأَ، وإنَّ أُهَلَـه الآنَ غُرَبُـاءُ)؟!}؛ قِيـلَ، أُمَّا كَـثرَةُ مَن يَنتَسِـبُ إِلَّى الإســـلام ويَدَّعِيـــه، وانتشــارُهم في مَشــارِق إلأرض ومُغارِبها الشَّاانُ فَهَادَا لا يُنكِارُهِ أَحَادُ، وَليس الشَّاانُ فَيَ الانتسابِ والدَّعوَى، وإنما الشَّأْنُ في صِحَّةِ ذلك وثُبُوتِـه، وماذا يُغنِي الإنتسابُ والـدَّعوى إذا عُـدِمَتِ الحِقيقـةُ؟!، وقد جاءَ عن الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رحِمهِ الله تعالي أنـه قـال ِ كَان يقال ۚ (إنَّ الإِيمَانَ<sub>،</sub> لَيْسَ بِالتَّحَِلَي وَلَا بِالتَّمَنِّي، وإنَّما الإِيمَـانُ مَـا وَقَـرَ فِي الْقَلْبِ وَصَـدَّقَهُ الْعَمَـلُ)}، وكـذلك يقُــالُ في الْإِسْــلَام الحَقِيقِيِّ إنــه ليس بالْإنتسِـاب والدَّعوَى المُجَرَّدةِ، فإن ذلك سَهْلٌ يَسِيرُ على كُـلِّ أَحَـدٍ،

وإنَّمِا الإسِلامُ الحَقِيقِيُّ لُزومُ الْمَحَجَّةِ إِالْمَحَجَّةُ هي جَادَّةُ الِّطّريقَ (أِيْ وَسَطَهَا)، والمُرادُ بها الطّرِيـقُ المُسِـتَقِيمُ] الْبَِيْضَاءِ [إِٰي ٕالْواضِحَةِ] الَّتِي تَرَكَ رَسـولُ اللَّـه صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أُمَّتَهُ عَليهَا، فَمَن َراغَ عنها فهـو هالِـكُ؛ إذا عُلِمَ هذا فالْكلامُ على الإيرادِ [أَيْ على ما أُورَدَه القائلُ] مِن وُجوهٍ؛ أَحَدُها، أنَّ العـُددَ الْمــذكورَ ليس بَشَـيءٍ، إذْ لَا حَقَيقَــةً ۚ لِأَكْثَــره، وإنَّمـا يَقولُــه بعِضُ المُنتَسِــبِين إلى الإسلام لِيُكـاثِروا بـه غـيرَهم مِنَ الأمَم، وعنـد البِتحقيـق وغَـرْضُ الْمُنتَسِبِينِ على الإسلام الحقِيقِيِّ لا يَثْبُتُ مِن هذا العددِ إلا القليلُ [قلئٍ: وبذلك يكونُ الشـيخُ قد نَفَى الإسلامَ الْحَقِيقِيِّ عَنِ أَكِثَـرِ الْمُنتِسِـبِينِ إِلَى الإسـلام، وسَيَأْتِيكَ قَرِيبًا أَنَّ الشِّيخَ يَنْفِي أَيضًا الإسلامَ الحُكْمِيَّ عن أكثَر المُنتَسِبين إلى الإسلام] كما لا يَخفَي على مَنْ نَوَّرَ اللهُ ۚ قَلْبَه بِنُور العِلْم وِإِلْإِيمَـان؛ الثـاني، أنـه لا يَغتَـرُّ بهَـذه الكَـثيرةِ ويَحْسَبُها كُلَّهْـا على الحَـقِّ وعلى طريـق مُستقيم، إلَّا الأَغبياءُ الْجـاهِلُون بِـدِين الإسـلام الـذِين لا فَــِرْقَ عنــدهم بَيْنَ المُوَجِّدِينِ والمُشــركِينِ ولا بَيْنَ المُتَّبِعِينِ والمُبتَدِعِينِ، فأمَّا مَن عَرَفَ دِينَ الإسلام الــذي بَعَثَ اللَّهُ بِهُ رِسُولُهُ مُحمدًا صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسلَّمَ فَإِنَّهُ لَا يَغتَرُّ بِمِثـلَ هـُذا ولا يُـرَقِّجُ عليـهِ؛ الثـالثُ، أَنْ يُقـالَ لِمَن اِغِتَـرَّ بِهـذا العَـدَدِ وتَكَثَّرَ بـه، لَقَـدِ اِستَسـمَنْتَ ذا وَرَم، وأُعجَبَكَ جَهَامٌ [وهـو السَّحَابُ الـذِي لا مـاءَ فيـه] قَلِيـلٌ ماؤه، ومِثْلُ هذه ِ إِلكَـثرةِ الـتي أعجَبَتْكَ وظَنَنْبَها حَقًا كَمَثَلُّ غُثَّاءِ الْسَّيْلِ أَكْثَرُهِ زِّرَبَدُ ورِبُّلُ [الزَّبَدُ مِـاً يَعلُـو الماءَ وغَيرَه مِنَ الرَّغوةِ عند غَلَيَانِه أَو سُرعةِ حَرَكَتِـه، وَالزِّبْـلُ رَّوْثُ الحَيَواناتِ] وشَـوْكٌ ومـا لاَ خَـِيرَ فيـه، وَهَكَـذَا أَكثَـرُ المُنتَسِبِين إلِى الإسِلام في هذا الزَّمان، قالَ اللهُ تعالَى {وَمَا أَكْثَرُ النِّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُ ؤُمِنِينَ }، وقال تعالي { أُمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنْعَامِ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا}، وما أكثَرَ مَن يَنتَسِبُ إلى

الإِسلام في زَمانِنا وَقَبْلَه بِقُرونِ كَثِـيرِةٍ وَهُمْ مِن أُولِيـاءِ الشّــيطانِ وحِزبِم [في فتــوى صَــوْتِيَّةٍ لِلَشَّــيَخَ مُقْبــل الــوادِعِيِّ على مَوقِعِــه <u>في هــذا الرابط</u>، سُــئِلَ الشــيخُ { بَعَضُ النَّاسِ يَذَبَحُ لِغَيرِ اللَّهِ، وَيقولُ (نحن جُهَّالٌ)؛ فَهَلْ يُعذَرُون بِالجَهل؟}، فَكَانَ مِمَّا قَالَهُ الشَّيخُ: مَسَاكِينُ مَساكِينُ آباؤنا وأجدادُنا، ما ذاقوا الـدِّينَ وحَلاوةَ الـدِّين، ولا ذاقـوا العِلْمَ، انتهى، وقـالَ الشَّـيخُ فيصـلُ الجاسـمُ (الإمامُ بوزَارةِ الأوقاف والشـؤون الإسـلامية بـالكويت) في مقالـةٍ لـه بعُنـوان (إضـاءات في تـاريخ الـدعوة السّلفية النّجدية) على مَوقَعِه <u>في هـذاّ الرابط</u>: إنَّ هـذه الحالـةَ مِنَ الجَهَالِـةِ وِذُيُـوعِ الضَّـلالةِ وانتشـار مَظـاهر الشِّركِ والْعَمَايَةِ لم تَكُنْ خاَّصَّةً بِتلك الفَّتْرَةِ الـتِّي عـاشَ فيها الإمامُ محمدِ بنُ عبدالوهاب، بَـلْ سَـبَقَتْ عَهْـدَه بِقُرُونِ... ثم ِقالَ -أي الشيخُ الجاسـمُ-: إنَّ سلِيمانَ بنَ عبدالوهاب [أخَا الشيخ محمد بن عبـدالوهاب] أحَـدَ أَكْبَـرَ خُصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومُعارضِيه، بعدَ أنْ ذَكَرَ [َفي كِتَابَه (فصلِ الخطابِ في الـِرد على محمـِد بن عبدالوهاب)] بعضَ أنواع الشِّركِ الأكبر التي أَنْكَرَها الإمامُ مَحمد بنُ عَبدالوهاب على الناس، ومَثَّلَ بالـذَّبح لِغَيرِ اللهِ، وِالنَّذِرَّ لغَيرِ اللَّهِ، ودُعاءِ المَوتَى والاستغاثةِ بهم، قالَ [أيْ سبليمانُ بنُ عِبدالوهاب] {ومعلومٌ عند الخاصِّ والعامِّ أنَّ هـذهِ الأمـورَ مَلَأَتْ بِلادَ المُسـلِمِين، وعند أَهلَ العِلْم مِنهم أنَّها مَلَأَتْ بِلادَ الْمِسلِمِينِ أَكْثَرَ مِّن سَـبْعِمِاْئَةِ سَـنَةٍ}، انتهى]، ومـا أَقَـلَّ أَهـلَ الْإسـلام الحَقِيقِيِّ فيهم؛ الوَجِهُ الرابِـغُ، أَنَّ أَكثَـرَ المُنتَسِبِين إلى الإسلام في هـذه الأزمـان ليس معهم مِنَ الإسـلام مـا يَعصِمُ الدَّمَ وِالمَالَ [قِلْتُ: وبذلكَ يكونُ الشَّيخُ قد نَفَى الْإِسَلَامَ الْخُكَّمِيَّ عَنَ أَكْثَرِ الْمُنتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامَ، لِأَنَّ عِصمةَ الدَّمِ والِمالِ مَدَارُهَا عَلَى ثُبوتِ الإسلام الحُكْمِيِّ لا الحَقِيقِيِّ]، ۖ فَضلًا عن الإسلام الحَقِيقِيُّ (الذي يُــرادِفُ

الإيمانَ)، وقَدْ عِلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسـلم عِصـمِةَ الدُّم والمـال بـأمُور أكُثَـرُ المُنتَسِبين إلى الإسلام الآنَ في مَعــزل عنهـا أو عن بَعضِـها كَمِـا لا يَخْفَى على مَن عَرَفَ دِينَ الإِسلام وعَرَفَ ما عليه أكثَرُ مَن يَدَّعِيه؛ الوَجهُ الخَـامِسُ، أَنَّ أَكْثَـرَ المُّنتَسِـيينَ إلى الْإسـلام في هـذه الأزمــَان مُحتــاجونَ إلى الــدُّعاءِ إلى الْإســلام والتِــزام شَرَائعِه، كَما دَعَا رَسُولُ الله صلى الله عِليه وسلم أَشْبَاهَهِم وسَلَفَهِم َمِن أَهلِ الجاهِلِيَّةِ، فمَن أَجـابَ منهم فَهو الْمُسلِّمُ له ما لِلْمُسلِمِين وعليه ما علَّى المُسلِمِين، واللَّهُ المسؤولُ أَنْ بِيَنصُرَ دِينَهِ، ويُعلِي كَلِمَتَه، وأَنْ يُظهِّرَ دِينَـه علِى الـدِّينِ كُلُه ولـو كَـرهَ المُشـركون، وأَنْ يَبعَثَ لهذه الأمَّةِ مَن يُجَدِّدُ لها دِينَها، دِينَ الحَقِّ الـذي طَمِسَـتْ في زَمانِنا أعلامُه واشـتَدَّتْ غِربَتُـه ولم يَبْـق مِنـه بَيْنَ الأَكْثَرِينَ إِلَّا اِسمُه... تَم قالَ -أي الشيخُ التويجري-: فَإَنَّ قِيلَ {كُلُّ المُنتَسِبِينِ إلى الإسلام يَقولونَ (لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنْ إِلَلْهُ)، وقِدْ قالَ النَّبِيُّ مِلى اللهِ عليه وسلم (أُمِـرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الَّنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا "لَا إِلَـهَ إِلَّا اِللَّهُ"، فَإِذا قَالُوهِـا عَصِموا مِنِّي دماءهم وأموالهم إلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهمِ عَلَى اللَّهِ)، وقد أنكَرَ إِلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلَّم على أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللِّهُ عَنْهُمَا - قَتْلُه لِلرَّجُلِ بِعْدَ مِلْ قَالَ (لَا بِن رَبِيٍ رَجِي . \_\_\_ عَلَى أَنَّ مَن قَالَ (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ) فَهـِ و مُسِـلِمٌ مَعصـومُ الـدَّم والمـالِ ولا ِيَضُـرُّه مـع الإتيـانِ بِالشُّهَادَتَيْنِ شَـٰٓءٍيُّءُ}؛ قِيلَ، هـذِمِ الشَّـبِهِةُ قَـدِ أَبْتُلِيَ بِهـا أَكْثِرُ ۚ النَّاسُ فَطَنُّوا ۚ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّكَلُّم بِالشَّهَادَتَيْنِ مِانِعٌ ۚ مِنَ الكُفِّرِ، عانَّصِمٌ لِلَّـدَّمَ والْمَـالِ، ولـو كـانَ اِلمُتَكَلِّمُ بِهمـا مُرتَكِبًا مَا يُناإِفِيهُما ويُناقِضُهِما، هِذا ما يِبَوَهَّمُه كَثِـيرٌ مِنَ إِلجُهَّالِ وِالضُّلَّالِ، وليس إلأُمْـرُ كَمـا يَظُنُّون... ثم قـالَ -أي الشيخُ التويجري-: أنظـُرْ إلى مـا يَعتَقِـدُه القبوريـون في هــــذه الأزمِـــِـان في نَفِيســــةَ وزَينَبَ والبَـــدَويِّ والَّدُّسُــوقِيِّ والْجِيلَانِيِّ، وغــيرِهم مِنَ الأمــواتِ، ومــا

يَفعَلونه عند القُبور مِنَ الشِّركِ الأكبَـرِ، يَتَبَيَّنْ لـك غُربِـةُ الدِّينِ، ويَتَّضِحْ لك وَجوبُ قِتالَ الأكثَرِينِ بَعْدَ إِقامةِ الحُجَّةِ عليهم [قلتُ: سَـبَقَ بَيَـانُ أَنَّ الحُجَّةَ الحَدِّيَّةَ (الـتَي هي الاستِتابةُ) هي التي يَحِلُّ بها دَمُ المُشركِ ومالُـه؛ بخِلافِ تَكفِيره في أحكـام الـدُّنيا والآخِـرةِ فِيَكفِي فِيـه قِيَـامُ الحُجَّةِ الرِّسَالِيَّةِ؛ وبخِلافِ تَكفِيره في أحكام الِدُّنيا فَقَـطْ فَيَكُفِي فَيه قِيَامُ الْخُجَّةِ الحُكَمِيَّةِ]... ثم قالَ -أي الشيخُ التويجري-: إنَّ اللهَ تَعالَى يَقولُ {وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًــا اَّخَرَ لَا بُرْهَانَ لَـهُ بِـهٍ فَإِنَّمَـا حِسَـابُهُ عِنـدٍ رَبِّهِ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَاُّفِرُونَ }، ۚ فَقَدْ كَفَّرَ تَبارِكَ وتعالى كُلَّ مَن دَعا معه إِلهًا أَخَـرَ، وأطلَـق، ولم يُقَيِّدُ ذَليك بالإصرار بعد إقامة الْحُجَّةِ؛ وقالَ تَعالَى {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، وَالَّذِينَ يَــدْيِعُونَ مِن دُونِـهِ لَا بِيسْـتَحِيبُونَ لَهُم بشَـيْءٍ إِلَّا كَبَاسِـطٍ كَفَّيْـهِ إِلَي الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُـوَ بِبَالِخِـهِ، وَمَـا دُعَـاءُ الْكَـافِرينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ}، فَسَمَّاهم (الْكَـافِرينَ) بِـدُعائهم غـيرَه، ۗولَّم يُقَيُّدُ ذلك بالإصرار بَعْدَ البَيَانِ؛ وقيالَ تَعالَى {وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن ۚ يُونِهِ أَوْلِيَّاءَ مَـا نَعْبُـدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَـا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُ وَنَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُـوَ كَاذِبٍ ۖ كَفَّارُ }، قَـالَ الْبَغَـويُّ رحمـه الله تِعالَى قِي تَفْسِيَرِهِ [أَيْ لِهِذَهُ الآيَةِ] ۚ {لَا يُرْشِدُ لِدِينِـهِ مَنْ كَذَبَ فَقَالَ (إِنَّ الآلِهَةَ لَتَشْفِعُ)، وَكَفَى بِاتِّخَاذِ الآلِهَـةِ دُونَـهُ كَـذِبًا وَكُفْـرًا}، ولم يَـذكُرْ سِبحِانه في هـذه الآيَـِةِ تَقِيبِدًا بِالإصـَرارِ بَعْـدَ الْبَيَـانِ، بَـلْ أَطلَـقَ ذلـّك؛ فَعُلِمَ أَنَّ التَّقييدَ غُيْرُ مُعْتَبِّرٍ، وأنه لا مَانِعَ مِن إطِلاَّقِ (الكُفْـرِ) عَلَى مَن أَتَّصَفَ بَالشـٰرَكِ ۖ الأكـبر؛ نَعَمْ، حِـلَّ الـدُّم والمـاَلِ هـو الذي يُعتَبِرُ فيه الإصرارُ بعدَ البَيَانِ، فمَن قامَتْ عليه إِلحُجُّةُ وأَصَرَّ على المُحَالَفةِ حَلَّ دَمُهُ ومالُه... ثم قيالَ -أي الشيخُ التويجري-: وهذا الشركُ الأَكبرُ الذي هو أظلم الظلم وأنكر المنكرات وأقبح القبائح وأعطم ذنب عُصي الله به وَغَايِةً أَمِنيةً إبليس لعنه اللَّه، مَا زِالَ يَـدِبُّ في

هذه الأُمَّةِ دَبِيبَ السُّمِّ في جَسَـدٍ اللَّدِيغ، حـتى طَبَّقَ [أيْ عَمِّ] مشارقَ الأرض ومَغاربَها، إلَّا ما شَاء الله منها وهــوّ النِّزْرُ اليَسِيرُ، وقـد سِرَى هـِذِا الـداءُ العُضِالُ في هَـذه الأمَّةِ قَـدِيما (بَعْـدَ الْقُـرُونِ الثَّلَاثَـةِ المُفَضَّـلةِ)، ومـّا زال شرهُ يستَطيرُ ويـزدادٍ عَلَى مَمَـرٌ الأوقـاتِ، حَـتِى عـادّتِ الجاَهِلِيَّةُ الجَهلَاءُ فَي أَكثَر الأقطار الإّسلاَميةِ أَعَظَمَ مِمَّا كَانَتْ عَلَيه قَبْلَ بَعْثَةِ محمد صلى الِّلهُ عليه وسلم، ولم يَسلَمْ مِن غائلةِ هذا الداءِ القاتِل إلَّا مَن جَرَّدَ التوحيدَ لَلهُ ربِّ العالَمِين وِلَيْزِمَ المُتابَعـةَ للرسـولِ صـلى اللـه عليـه وسلم، وما أقَلَّهم في هذه الأَزمان المُظلِمةِ، فاللَّهُ المُستَعانُ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ التـويجريـ: وبالجُملـةِ فِالْأُمُورُ الشَّرِكيَّةُ والعَباداثُ الوَثَنِيُّةُ قَدْ غَلَبَتْ على الأكثَرين، وعَظَمَتْ وِتنَتُها في أكثَرِ الأقطِارِ الإسلاميَّةِ، حتى عَادَ غُصْنُ الشَّـركِ فيهـا غَضًّا طَريًّا كُمـا كـان في زَمَن الجاهِلِيَّةِ إلـذي بُعِثَ فِيـه النَّبِيُّ صـلي اللـه عليـه وسِـلم، ومـا أعَـزَّ مَن تَخَلَّصَ مِن شَـرَكِ [أَيْ مِصـيَدَةِ] الشِّرْكِ في هذه الأَزْمانِ المُظلِّمـةِ، فاللَّـهُ المُّسَـتَعانُبِ.. ثم قــاًلَ -أي الشـيخُ التـويجرِي:: زَمانُنــا هــذا نَجَمَ [أي إِشْتَهَرَ] فِيهِ النِّفاقُ الأَكبَرُ فَصَلَّا عِنَ الأَصغَرِ، وسـادَ فيــهُ الجَهلُ وأَهْلُه، واشتَدَّتْ غُربةُ السُنَّةِ فيه، وعادٍ المَعروفُ بين الأكثَـرينِ مُنكَـرًا والمُنكَِـرُ مَعروفًـا والسُّـنَّةُ بِدعــةً وِالْبِدِعِـةُ سُـنَّةً... ثم قَـالَ -أي الشـيِّخُ التـويجِرِي-: ومِن أعِظُم نِعَم اللَّهِ تعالَى الَّتي إمثَنَّ بها علينا في هذه الأزمان الحالِكةِ بِظَلامِ الشركِ والكُفَّرِ والنِفَاقِ وَالبِدَعِ وِالشَّكُوكِ والشُّبُهاتِ ۗ أنَّه سبحانه وتعالى أقامَ لنا الأئمَّةَ الأعلامَ ومَصـابِيحَ الظَّلامِ، يَـدِعون إلى الخَـير ويـأمُرِون بالمَعِروفِ ويَنْهَـوْنَ عن المُنكَـر ويُجاهِـدون فِـرَقَ الزَّيـغ والضَّـلال ولا يَخـإفون فِي اللِّـهِ لَوْمَـةَ لَائِم، وأُعِنِي بَهمَّ شَّبِيخَ الْإِسِلَامِ أَبَــا الْعَبَّاسِ أَحْمَــدَ بْنَ تَيْمِيَّةَ وَأَصَــحاْبَه وأصحابَ أصحابِه، وشَيخَ الإِسَـلام محمـد بْنَ عبـدالوهاب

وأصحابَه وأصحابَ أصحابِه، ومَن سـارَ عِلِى مِنهـاج الجَمِيع في إلـدعوةِ إلى اللـه تعـالي والـذَّبِّ عن دِينِـه والْنَّصِيحةِ لِلَّهِ ولِكِتَابِيهِ ولِرَسيولِهِ ولأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وعامَّتِهمْ، إلى يَومِنا هـِذا وقلِيلٌ ما هُمْ... ثم قـالَ -أي الَشيخُ النُّوبِجِرِيِّءَ ۚ إِذَا عُلِمَ أَنَ الإِّسلِامَ الْحَقيقيُّ قَد عَـادَ غَرِيبًا كما بَدَأً، وَأَنَّ سَبَبَ إِغتِرابِه ِ طُغيانُ الشركِ الأكبَر والكفير الأكبر والنِّفاق الأكبر والزَّندَقةِ والإلحـادِ والبِـدَعَ الْمُضِلَّةِ في أَكْثَرِ الْأقطارِ الْإسلاميَّةِ، وغَلَبَةُ ذلكُ على الأكثَـرين، قَلْيُعْلَمُ أيضًا أنَّ الْمُنكَـراْتِ الَّـتي فَشَـتْ في المِسـلَّمين وطَهَـرَتْ بين طَهْـرَانَيَ الأكثَـرينِ منهم ولم تُغَيَّرْ، قـد َّزادَّتِ الإِسـلِامَ وَهَنَـا على وَهَن وَغُربــةً على غُرِبَتِــه، في هِـِـذُه الأرمِــان... ثِم قِــَـالَ -أِي الشــيخُ التويجري-: وَكُـلُّ مِـا خِـالَفَ القـرآنَ أو السُّـنَّةَ فهـو مِن حُكمَ الجَاْهِلِيَّةِ، والتَّحاكُمُ إليه مِنَ التَّحاكُم إلى الطِّـاغُوبِ الذي أُمَرَ اللَّهُ تِعالَى بِالكُفَرِ بِهِ، وَمِن هذا الْبِـابِ التَّحـاكُمُ إلى مَحاكِم النَّصارَى وغييرهم مِن دُوَلِ الكفر، والرِّضَا بِّقُوانِينِهم وسِپَاساتِهم وأنظِمَتِهم التي وَضَعِوهَا بَآرانُهم ُوأِهُوائبِهُم، مَا أَنزَلَ اللَّهُ بَها ٍمِن سُلطانَ، فَكُلَّ مِنِ اخْتـارَ الْتَّحِبَاكُمْ اللها عَلَى التَّحِـاكُمَ آلِي الكِتـَابِ والسُّـنَّةِ فهـو مُرتَدُّ عن الإسلام، وما أكثَـرَ الـواقِعِين في هِـده الهـّوّةِ المُهلِكــةِ عِيَــادًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِــكَ... ثمِ قــالَ -أي الشــيخُ التويجري-: هذا الزمانُ اِشَتَدَّتْ فيه غُربةُ الإسلام، وعادَ العِلْمُ -عَنَـد الأكثَـرين- جَهلًا والجَهـلُ عِلمًا، فإللــهُ المُستَعانُ... ثم قالَ -أي الشيخُ التـويجري-: ومِن أعظِم المنكــرات الــتي فَشَــتُ في المسلمين -فـِـانثَلَمَ [أيْ فانهَـدَمَ] بـذلك الإسـلامُ وازْدادَ غُربـةً وضَـعْفًا- تَضـيِيعُ الصَّلَاةِ، فَكَثِيرٌ مِنَ المُنتَسِبينِ إلى الإسـلام عِن صَـلإِيِّهِم ســاهُون وبهِــا مُتَهــاونونٍ، فَبَعضُــهم ِيَترُكُهــا بالكُلُيَّةِ، وبَعضُهم يُصَلِّي بَعضًا ويَبْترُكُ بعضًا، وبَعضُهم يَجمَعُ صَـلِاةَ الأَسْبُوعِ ونَحـوِه ثم يَنقُرُهـا جَمِيعًـا، وبَعضُـهم يُصَـلُي

الجُمعةِ ويترُكُ ما سِوَاها، وكُلُّ هذا كُفرُ كَما تَقَدَّمَ تَقريرُ ذلك بأدِلْتِه مِنَ الكِتَـابِ والسُّنَّةِ وإجمـاعُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، انتهى باختصار، وقد أَثْنَى عَلَى الشيخ حمـود التــويجري الشــيخُ عبدُالســلام بنُ بــرجس (الأســتاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض)، حيث قـالَ في مقالـةِ بعنـوان (الشـيخُ حمـود التـويجري إلى رَحْمَةِ اللَّهِ) على موقِعِه <u>في هذا الرابط</u>: ولقد فَقَدْنا بُـدرًا منـيرًا وعَلَمًـا شـهيرًا، طالمـا أرتشـفنا مِن مَعِين فَضلِّه وغزيّر عَلمه، ذلك البَدْرُ الوَضَّاءُ هَـو الشـيخُ حمـود التويجري، الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة المغرب مِن ليلَّة الأربعاء الموافق 6/7/1413هـ عن عيمر يُقارِبُ النَّمإنِينِ، قَضَاهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالَى في الْعِلْم تَعَلَّمًا وتَعلِّيمًا وِتَأْلِيفًا، فَعَمَّ نَفْعُه وكَثُرَ بِرُّهِ وتَوالَى خَيْرُه، وَطِارَ ذِكْـرُه الجَمِيـلُ يَبْنَ العـالَمِينَ، وَعَلَا صِيتُه الحَسَـنُ كُلِّ سَمْع... ثم قِـالَ -أي الشـيخُ بـرجس-: أَلزَمَـه الملـكُ عبدُالعزيز [مُؤَسِّسُ الدولـة السـعودية الثالثـة] بالقضـاء ونَصَّبَه قَاضِيًا في المنطِقة الشرقية ثمِ في الزلفي، ثم طِّلَبَ الشيخُ إعفاءَه فأعْفِيَ وتَفِرَّغَ للتألَيفَ... ثُم قــَالَ -أي الشيخُ بَرجُس-: أمـا عن مُؤَلَّفاَتِـه رَحِمَـه اللـهُ تعـالي فهي غِإِيَةٌ في التحقيق والتدقيق والعِنايَةِ، ومِمَّا تَمَيَّزَتْ بــه مُؤَلَّفاتُــه كَــوْنُ أَكْثَرهـاٍ في الــرَّدِّ على المُجــانِبِين لِلصَّوابِ مِنَ المُِـؤَلَفِينِ والكُتَّابِ (سِـواء كـانَتِ المُجانَبـةُ لِلصَّوَابُ فَي الأمورِ العَقَدِيَّةِ كَكُنَّبِ أَهلَ البِدعُ والأهواءِ، إِو المُجَانَبِةُ لِلصَّواَبِ في المُسائلُ الفِقهيَّةِ) وهَذا بابُ <del>لا</del> أُعَلَمُ مَن قام به وتَصَدَّى لِه في هذا الـزمن مِثْلَـه رَحِمَـه اللهُ تعالى... ثم قِالَ -أي الشيخُ بـرجَسَ-: ومُؤَلَّفاتُـه كثيرةٌ تَقْرُبُ مِن الثَّلاثِين نَصَرَ اللهُ بِهِـا الإسـلامَ والسُّـنَّةَ ودَحَضَ بها أهلَ الأهواءِ والبدع، نسـأَلُ اللَّـهَ سـبحَانمِ أن يرفِعَ درجاتِـه في عِلَيَّين، وأن يُلهمَ أَهلَـه وذَويـهِ وطُلَّابَ العِلْمِ الصَّبرَ والاحتِسابَ [المُرادُ بالاحتِسـابِ هُنَـا الصَّـبرُ

على وَفاتِه مع اِدِّخار الأجر على صَبره عند اللهِ إلى يَوْم الحِسَابِ]، إنَّه سبحانه وَلِيُّ ذلك والقادِرُ عليه، انتهى باختصـار، وقـالَ الشّـيخُ عبدُاللـه الخلِيفي في (تَقـويمُ المُعاصِرين): حمود التويجري هو أَمْثَـلُ المُعاصِرين وَأَشَدُّهُم تَمَسُّكًا بِالسُّنَّةِ، انتهى باختصار، وجاءَ في كتاب (الرسائِلُ المُتَبادَلـةُ بين الشيخ إبْن بـاز والعلمـاءِ): هُـوَ الشــيخُ العَلَامــةُ حمــود بن عبداللــه التــويجري 1334-1413هـ صاحبُ المؤلفاتِ الكثيرةِ النافعةِ، وكانَ مِنَ العلماء الذِين لَهم مَنزلةٌ عند سـماحة الِشـيخ عبـدالعزيز بن بـاز رحَمْه ٱللَّـه ۚ فَقَـدْ كـانَ مُحِبًّا لِلشَّـيخ ۚ حِمـُود قارِئًا لِكُنُّبِهِ، وَكِـانَ يُقَرِّظُهِـا ويَكنُبُ عليهِـا المُقَـدِّماتِ، ولَمَّا مَرِضَ الشيخُ حمود كِـانِ الشـيخُ عبـدُالعزيز يـزوره، ولَمَّا تُوُفِّيَ الشيخُ حمود أمَّ الشيخُ عبدُالعزيز المُصَلَين للصلاة علَّيه، رحمهما الله جميعًا، انتهى باختصار، وجاء في سيرة الشيخ حمود التوبجري في مقالة على موقع الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيخُ سعدُ بنُ عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كليــة التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في هذا الرابط: وقد تَصَدَّى [أي الشيخُ حمـود] لكـل مَن حـادَ عن سِـبيل الله مِنَ الكُتَّابِ المُعاصِرينَ، وجَعَـلَ يَـرُّدُّ عليهم بقَلَمِـه، مُنافِحًا عن السُّنَّةِ، مُدافِعًا عن العقيدةِ الصحيحةِ (عقيدةِ أهـل السـنة والجماعـة)... ثم جـاءَ -أيْ في المَقالـةِ-: الشيخُ الإمامُ محمـد بنُ إبـراهيم [هـو الشـيخُ محمـد بن إبــراهيم بن عبــداللطّيف آل الشــيخ (رئيسَ القضــاة وَمِفِتَى الْدِياْرِ السِعودية تِ1389هــ)] ِرَحِمَـه اللـهُ كـانَ يَكُنُّ للشيخ حمود مَحَبَّةً عظيمةً، حتى إنَّه ذَاتَ مَـرَّةٍ قــاِلَ {الشيخُ حمود مُجاهِدُ، جَـزَاه اللـهُ خَـيرًا}... ثم جـاءَ -أيْ في المِّقالـةِ-: شَـغَلَ الشـيخُ حمـود رَحِمَـه اللـهُ نَفْسَـه بالتـأليف والبحث عن الِجُلـوس لطلابِ العلم، وهـذا مـا جَعَـلَ الآخِـذِينِ عنـه قِلَةً... ثم جـاءَ -أيْ في المَقالـةِ-:

للشيخ حمود رحمه اللم مَنزلَتُه وثِقَلُه عند أهـل ِالعلم، وقد وَصَفَه عارفوه بِالتُّقَى والصَّـلاح... ثم جـاءَ -أيْ في المَقالـةِ-: واكتَفَى [أي الشـيخُ حمـود] ببعض التِّجـاراتِ التي لمِ َيَكُنَّ بَلِيها بِنَفْسِه، فَكَانَ زاهِدًا ٍفي الدنيا، وِقَبْلٍ ُوفاتِه أَعطَى أَكْبَرَ أَبنائِهِ جميعَ مَا يَمْلِكُ -ولم يَكُنْ شَيئًا كَبِيرًا- ِلِيَتَصِدَّقَ بِـه كُلِّه، فَلَمْ يَخْلُـفْ رَحِمَـه اللّـهُ وَراءَه عَقَارًا أُو ِ مالًا، سِوَى البَيْتِ الذِي يَعِيشُ فيهِ مع أبنائه... ثم جاءَ -أَيْ في المَقالةِ-: تُوُفِّيَ [أي الشيخُ حمـود] في مدينةِ الرياض في 5/7/1413هـ، وصُلَيَ عليه في مَسجِدِ الراجحي، ودُفِن فِي مَقبَرِةِ النسيِم في جَمْع كَبير مِنَ الناس فيهم العُلُماءُ وطُلَّابُ العِلْمِ، رَحِمَـه اللَّهُ تعالَى وأسـكُنَه فِردَوسَـه الأعلَى. انتهى باختصـار، وجـاء في مقالــة على موقــع إســلام ويب التــابع لإدارة الــدعوة والإرشادِ الدينيِّ بـوزَارةِ الأوقـافِ والشِـؤون الإسـلاميةِ بدولةِ قطر <u>في هذا الرابط</u>: هو الشيخُ العالِمُ العَلَّامـةُ أبو عبدالله جمود بن عبداللـه بن حمـود بن عبـدالرحمن التوبجري، طُلب للعمل في مؤسسات علمية كثيرة، مثل الجامعة الإسلامية، دار الإفتاء، لكنه اعتذر عن ذلك كلـه وآثـر التفـرغ للعلم والبحث والتـأليفِ؛ وَقـدَ قَـدَّمَ لمؤلفاتــه عَـدَدُ من العلمــاء الأفــذاذ من أمثــال الشــيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، والشــيخ عبداللــه بن محمــد بن حميــد رحمــه اللــه، والشــيخ عبـدالعزيز بن عبداللـه بن بـاز رحمـه اللـه، والشـيخ عبدالرزأقُ عَفيفي رحمهُ اللهُ، مُما يبدل على أهميةً مؤلفـات الشـيخ حمـود رحمـه اللـه ومكانتـه العلميـة المرموقة لدى هؤلاء العلماء، انتهى باختصار، وجـاء في مقالَّـة على موقـع قنـاة الجزيـرة الفضِائية (القَطَريَّة) تحت عنوان (حمـود التـويجري، وَلَـعُ بالتَّأْلِيفِ وزُهْـدُ في المَناصِبِ) <u>في هذا الرابط</u>: حمود التويجري عالِمٌ وقاض سُعُودِيٌّ، أفني سنين طويلـة في طَلَبِ العلم الشـرعي،

وقد أعرَضَ عن تَوَلِّي المَناصِ وتَفَرَّغَ للبحث والتأليف، وأشاد بعلمه طلابُه وكِبارُ المشايخ في عصره، انتهى باختصار، وجاء على موقع المكتبة الشاملة في هذا الرابط: له [أيْ لِلشَّيخ حمود] العَدِيدُ مِنَ الرُّدودِ على مُعاصِريه، يُنافحُ فيها عنِ الشَّنَّةِ، ويُدافِعُ عنِ العقيدةِ الصحيحةِ، انتهى،

(23)وقـالَ الشـيخُ أحمـدُ ِشـاكر (نـائب رئيس المحكمـة الشِـرَعية العليـا، الْمُتَـوَقّي عـاُمَ 1377هَـ/1958م) في (حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ): أَيَجُـــوْزُ في شَـــرع اللـــهِ أَنْ يُحكَمَّ إِلمُسلِمونِ في بِلادِهم بِتَشِريع مُقتَبَسِ عنِ تَشـريعاتِ أُورُوبًا الوَّثَنِيَّةِ الْمُلحِـدةِ، بَـلْ بِتَشـريع لاِ يُبـالِي واضِـعُه (أُوَافَقَ شِرْعَةَ الإسـلام أَمْ خالَفَهـا؟)، إنَّ المُسـلِمِين لم يُبْلُوا بَهَذاً قَطَّ ءِفِيما نَعْلَيُمُ مِن تاريخِهم- إِلَّا في عَهـدٍ مِن أُسُوَا عُهـودِ الظّلَم والظّلَامَ، في عَهدِ التَّتَارِ، ومع هذا فَـإِنَّهم لِمٍ يَخضَـعوا له، بَـلِ عَلَبَ الإسِـلامُ التَّتَـارَ، ثم مَزَجُهُمْ [أَيْ مَزَجَ الإُسلامُ التَّتَارَ] فَـأَدخَلَهم في شِـرعَتِه، وزالَ أَثَــرَ مَــا صَــنَعوا [أي التُّتَــارُ] مِن سُــوْءٍ، بِثَبِــاتِ المُســلِمِين على دِينِهم وشَـــريعَتِهم؛ وإنَّ هـــذا الحُكمَ السَّيِّئَ الجاِئرَ كَانَ مَصْدَرُهِ الفَريـقُ الِحـاكِمُ إِذ ذاك، لم يَنْدَمِجْ فيه أَحَدُ مِن أَفِرادِ الأُمَّةِ الإسلِامِيَّةِ المَحكُومةِ، ولم يَتَعَلَّموه ولم يُعَلِّموه أبناءَهم، فَمَـا أَسْـرَعَ مـا زِالَ أَثَـِرُه، ولِذلكَ لَا نَجِدُ لَهُ فَي التَّارِيخُ الْإِسْلَامِيُّ -ُفِيمًا أَعْلَمُ أَنَّا-أَثَرًا مُفَصَّلَا واضِحًا، ۚ إِلَّا إِشَـارَة عِالِيـةً مُحكَمـةً دَقِيقـةً مِنَ العَلَّامِة الحافِطِ ابن كَثِير المُتَوَفَّى سَنةَ 774هِـ، [فِ]قَـِدْ ذَكَـرَ في تَفسِـيرهُ، عنـدٍ تَفسِـير قَولِيه تَعـالَى (ِأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُــونَ، وَمَنْ أَجْسَــنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًــا لَِقَــوْمٍ يُوقِبُونَ) قَقِالَ ۚ { يُنْكِّرُ تَعَالَي عَلَى مَنْ ِ خِرَجَ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ َّالْمُشْتَمِلَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرِّ، وَعَـدَلَ إِلَى مَا سِوَاَهُ مِنَ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْاصطِلَاحَاتِ الَّتِي وَضَـعَهَا

الِرِّجَالُ بِلَا مُسْـتَنَدٍ مِنْ شَـرِيعَةِ اللِّهِ، كَمَـا كَـانَ أَهْـلُ الْجَاْهِلِيَّةِ يَحْكُمُــونَ يِــَةٍ مِنَ الْضَـٰـلَالَاتِ وَالْجَهَــالِاَتِ مِمَّا يَضَعُونَهَا بِـآرَائِهِمْ وَأَهْـوَائِهِمْ، وَكَمَـا يَحْكُمُ بِـهِ التَّتَـارُ ۗ مِنَ السِّيَاسِاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيزْخَان الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ (الْيَاسِقَ)، وَهُـوَ عِبَـارَةٌ عَنْ كِتَـابٍ مَجْمُـوع مِنْ أَحْكِـام قِـدِ اِقْتَيِسَـهَا عِن شِــرَائِعَ شَــتَّى، مِنَ اِلْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَ انِيَّةِ وَالْمِلَّةِ الْإِسْـلَامِيَّةِ وَغَيْرِهَـا، وَفِيهَـا كَثِـيرٌ مِنَ الأحكَام ِ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ وَهِوَاهُ، فَصَارَتْ فِي بَنِيـهِ شِرْعًا مُتَّبَعًا يُقَدُّمُونَهُ [أَيْ بَعْدَ ما أَعْلَنوا إِسلَّامَهم] عَلَى الْحُكْم بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِه صَـلَّى ِ اَللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلِّمَ، فَمِنْ فَهِلَ ذَلِكَ فَهُـوَ كَافِيرٌ يَجِبُ قِتَالَـهُ حَتَّى يَرْجِـعَ إِلَى جُكْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَلَا يُحَكِّمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلِ وَلَا كَثِيرٍ }؛ أَرَأَيْتُم هـِذَا الوَصـفَ القَـويُّ مِنَ ابِن كَثِـير في القَـرن الْتَامِنْ؟، أَلَسْتُمْ تَرَوْنَـه يَصِـفُ حـالَ الْمُسـلِمِينَ في هـذا العَصِّر في القَّرِنِ الرَّابِعَ عَشَرَ؟ إلَّا في فَـرْق واجِـدٍ -أشَـرْنا إليـه آنِفًـا- أنَّ ذِلـك كـانَ في طَبَقـةٍ خاصَّـةٍ مِن الحُكَّام أَتَى عليهـا الـرَّمَنُ سَـريعًا فَانـدَمَجَتْ في الأُمَّةِ إِلْإِسلاِمِيَّةِ، وزالَ أَثَرُ مِا صَبِنَعَتْ ي ثم كانَ المُسلِمون الآنَ أُسَـوَأُ حَـالًا مَنهم، لِأَنَّ الأُمَّةِ كُلُّهـا الآنَ تَكـادُ تَنـدَمِجُ في هذه القَوانِين المُخالِفةِ لِلشَّـرِيعَةِ [قـالَ الشـيخُ عَبدُاللـهُ الغليفي في (التنبيهـات المختصـرة عِلى المسائل المنتشرة): فإنْظُرْ رَحِمَك اللهُ ورَعَـاكً، أَلَيْسَـتْ دِسـاتِيرُ العَصْر فَي حُكْم (الَّيَاسِـق). انتهَى، وقـالَ الشـيخُ محمـدُ إســـمَاعيل المقــدم (مؤســس الــدعوة الســلفية بالإسْكَنْدَريَّةِ) إِفِي مُجٍاضَرة مُفَرَّغَةٍ على هـذا الرابط: مـا نَعِيشُه اليَومَ أَقْبَحُ وأَفْحَشُ مِن مُجَرَّدِ اِمتِنـاِع طِانَفـةٍ عن شَيْءٍ مِن أَحَكام الشّريعةِ، فَمـا نحن فِيـه أَشَـدُّ مِن ذلك، لِأَنَّهُ لَيِسَ مُجَرَّدِ المِتِناعَ عَن شَرِيعةٍ بِلَلْ نَبْـذًا لِلـدِّينِ... ثم قَالَ -أَي الشَيْخُ اَلمَقدم-: والتَّتَارُ أَفْضَـلُ مِمَّن يَخْكُموننـاً الآنَ مِنْ حَيْثُ مَـوْقِفُهم مِنَ الـدِّينِ، انتهى]، والـتي هي

أَشْبَهُ شَيءٍ بِالياسِـق الـذِي اِصـطَنَعَه جَنْكِيزْخَـان، انتهي باختصـار. وقـالَ الشـيخُ أحمـدُ شـاكر أيضًـا في (حُكْمُ الجاهِلِيَّةِ):ِ إِنَّ الأَمْرَ في هـذه القَـوانِينِ الوَضـعِيَّةِ واضِحٌ وُضوحَ الشّمس، هي كُفْرُ بَوَاحُ، لا خَفاءَ فيه ولا مُـداراةً، وَلا غُذرَ لِأَحَدِ مِمَّن يَنتَسِبُ لِلْإِسلام -كائنًا مَن كان- في الَّعَمَـل يَهِـا ۚ أَوِ الخُّصَـوعَ لَهِـا ۚ أَوِ إِقْرِارِهِـا، فِلْيَحـذَرِ اِمْـرُؤٌ لِنَفسِه، وَ{كُلَّ اِمْرِيْ حَسِيتُ نَفْسِهِ}؛ أَلا فَلْيَصْدَعِ ٱلغُلَمَاءُ بالحَقِّ غَيْرَ هَيَّابِينَ، ولْيُبَلِّغوا ما أُمِرُوا بِتَبلِيغِه غَيْرَ مُوانِين [أَيْ غَيْرَ مَفتُورِينَ] وَلا مُقَصِّرِين؛ سَيَقُولُ عَنِّي عَبيدُ هَذَا إِالياسق العصِرَي [يَعَنِي القَواَنِينَ الوَضَعِيَّةَ]) وَناصِرُوه، أُنِّي جامِدُ، وأنِّي رَجْعِيٌّ، وميا إلى ذلـك مِنَ الأقاويـلِ، ألا فَلْيَقُولُوا مِا شَاءُوا، فَمِا عَبَأْتُ يَومًا مِا بِمِا يُقَالُ عَنِّي، ولَكِنِّي قُلْتُ مِـا يَجِبُ أَنْ أَقُــولَ. انتهى. وقــالَ الشــيخُ محمــد بن إبــراهيم (رئيس القضــاة ومفــتي الــديار السعودية ت1389هـ) في (فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إيـراهيم): فَلِهـذه المَحـاكِم مَراجـغُ، هي القـانونُ المُلَفَّقُ مِن شَـرائعَ شَــتَِّي وقَـوانِينَ كَثِـيرةٍ، كالقـانون الفَرَنْسِيِّ والقانون الأمْريكِيِّ والقانون البريطانِيِّ، وغَيرهــا مِنَ القَــوِانِين، ومِن مَــذاهِبِ بَعض المُــدَّعِينَ المُنتَسِبِينِ إلى الشّريعةِ، وغَيرِ ذلك ٍ فَهذه المَحاكِمُ الآنَ في كَثِـير مِن أمصـار الإسـلامِ مُهَيَّأَةٌ مُّكَمَّلـةُ، مَفَيَّوحــةُ الأبوابِ والناسُ إليها أسرابُ إثْرَ أسـرابِ، يَحِكُمُ حُكَّامُهـا بينهم يما يُخِالِفُ خُكمَ السُّنَّةِ وَالكِتابِ مِنْ أَحكام ذللِكِ اْلُقَانُونَ، وتُلْزِمُهِم به وَيُّقِرُّهم عَليه ويُّحَتِّمُهَ عليهِم، فَأَيُّ كُفر فَوْقَ هَذا الْكُفر، وأَيُّ مُناقَضةٍ لِلشَّـهادةِ بِـأَنَّ مُحَمَّدًا رَ سولُ اللهِ يَعْدَ هذه المُناقَضةِ، انتهى،

(24)وقالَ الشيخُ غلام اللـه رحمـتي (رئيس المدرسـين بالجامعــة الأثريــة ببيشــاور، والمشــرف على الــدعاة التابعين لوزارة الشـؤون الإسـلامية والـدعوة والإرشـاد بمكتب الـدعوة بإسـلام آبـاد) في (مجلـة البيـان، الـتي يَـرْأُسُ تحريرَهـا الشـيخُ أحمـد بن عبـدالرحمن الصـويان "رئيس رابطــة الصـحافة الإسـلامية العالميــة") تحت عنوان (شَـهَادَةُ على تَجْربةِ طالبـان): الأفغـانُ أكثَـرُهم جُهَّالٌ، ليس لهم عِلْمُ، أكثَرُهم لا يَعِرفون شَـيْنًا، مـا مِن قَريَةٍ في أفغانِسْتانَ إلَّا فيها قُبـورُ تُعبَـدُ مِن دُونِ اللـهِ. انتهى باختصار.

(25)وقـالَ الشـيخُ عبدُاللـه الـدويش (ت1409هــ) في إِ النَّقْضُ الرَّشِيدُ في الـرَّدِّ على مُـدُّعِي التَّشـدِيدِ): ولَّا أقول أن جميع أهل هـذه البلاد مشـركون، ولكن الأغلب كذلك، فارجع النظر تعرف مصداق ذلك، هذا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغـالبهم لا ِيَسلَمُ مِن بدعةٍ، وأحسَِنُهم اِعتقادًا الَّـذي على مـذهب الأَسْاعَرِةَ... ثم قَـالَ -أَي الشَـيخُ الـدويشُ-: وفي ذلـكَ الوَقْبِ [يَعنِي عَهْدَ النُّبُوَّةِ] كِـانِ مَن أَسِـلَمَ خِلَـعَ الشِّـركَ وتَبَرَّأَ منه لِعِلْمِهم بِمَعنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللِّهُ)، وَأَمَّا أَهلُ هـنَّهِ الأِّزمانِ فَإِنَّهِم لا يَعرفون مَعناها [أَيْ مَعِنَى (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ)] بَـلْ يَقُولُونهَـِاً وَهُمْ مُتَلَبِّسـون بِالشِّـرَكِ كُمـا لا يَخفَى... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الـدويَشُ-: هـذِه الأزمـانُ اِشــتَدَّتْ فيهــا غُربــةُ الإســلام... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الــدويشُ-: المنتســبون إلى الإســلام إذا صَــلُوا وَهُمْ مُتَلَبِّسُونَ بِشِركِيَّاتٍ كَالْإِعتِقَـادِ فَي الْأُمـُواتِ والاسـتِغِاثةِ بِهِم (كَغَـالِّبِ الَّـذِينَ يَـأَتُونَ مِنَ الْأَفـاقِ، فَـإِنَّهُم يُصَـلُون ُويَصْــومون ُويَحُجُّون ثم يَرجعــون إلى بِلادِهُم مُتَلَبِّسِـين بِهذهِ الشِّركِيَّاتِ)، مَعلومُ أنَّ مَحَبَّةَ هؤلاءَ مُخالِفةٌ لِلكِتــابِ وَالسُّنَّةِ وإَجْماعَ العلماءِ. انتهى باختصار، وقـد أثْنَى على الشيخ الدويشِ الشيخُ عبدُالله البسام (عَضُوُ هيئـة كبـار العلماَّء)، حَيثُ قالَ في (علماء نجد خلال ثمِّانية قرونٍ): كَانَ آيَةً في سُرعةِ الجِفْظِ والفَهْمِ مع الـذَّكَاءِ المُتَوَقِّدِ، وكان مُكِبًّا على كُتُبِ السَّالَفِ الصالِح، وكان عالِمًا بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحو، [وَقَدْ] غُجِبَ به عُلَماءُ زَمَنِه، انتهى باختصار، وأُثْنَى على الشيخ الدويش أيضًا الشيخ عبدالعزيز بن أحمد المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية)، حيث قالَ في تقديمِه لِكِتابِ (مجموعة مؤلفات الشيخ عبدالله الدويش): هو الشيخ الحافظ عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش أحَدُ عُلَماءِ المَملكة العزبيَّةِ الشَّعودِيَّةِ، وهو مِن الدويش أحَدُ عُلماءِ المَملكة العزبيَّةِ الشَّعودِيَّةِ، وهو مِن الدويش أحَدُ عُلماءِ المَملكة والأخلاق الطيِّبية مِن العَفافِ الطَّيِّبِ الصَّالِيَّةِ السَّعودِيَّةِ، وهو مِن بالصَّافِ الطَّيِّبِ المَعافِ المَعافِ الطَّيِّبِ المَعافِ الطَّيِّبِ المَعافِ الطَّيِّبِ المَعافِ الطَّيِّبِ الصَّالِ المَعافِ الطَّيِّبِ الصَّالِ المَعابِ السَّالِيَّ وعَيْرَها مِن كُتُبِ الحَدِيثِ، انتهى الأُمَّهاتِ السِّاتَ وعَيْرَها مِن كُتُبِ الحَدِيثِ، انتهى الخَصارِ، الطَّيْبِ الصَّاتِ السَّاتَ وعَيْرَها مِن كُتُبِ الحَدِيثِ، انتهى الخَصارِ،

(26)وقالَ الشيخُ سيد إمام في (المُتاجِرون بِالإسلام): تَخَلَّتِ الدَّولةُ العثمانية عن أحكام الشريعة، وتَبِعَها علي ذلك والِيها على مِصرَ (محمد علي) في أوائل القَرِن ذلك والِيها على مِصرَ (محمد علي) في أوائل القَرِن النَّاسِعَ عَشَرَ مِيلَادِيًّا فَحَكَمَ بِبعض القَـوانِين الأُورُوبِّيَّةِ التَّي تَرجَمَها الْمُتَفَرْنِجُ رفاعة الطهطاوي [الْمُتَوَقَّى علم علم 1873م، وهـو مِن أصـحابِ المَدرَسِةِ العَقلِيَّةِ الاعتِزالِيَّةِ]، فَعاقَتِ اللهُ مِصرَ بالاحتلال الإنْجِلِيزِيِّ عام 1882م فَعَرَضَ [أي الاحتِلالُ الإنْجِلِيزِيُّ عام أُورُوبًا الكافِرةِ على مِصرَ بقـوة الاحتلال وألغَى كُللُّ أُورُوبًا الكافِرةِ على مِصرَ بقـوة الاحتلال وألغَى كُللُّ أُحكام السُرةِ [كِالزواج أحكام الأسرةِ [كِالزواج ألكفين الاستعمارُ التَّرَرُ لِهِ الأَزهَرَيُّون هذا الكُلفِرَةُ والوسِية]، وبَرَّرَ لِهِ الأَزهَرَيُّون هذا الكُلفِرةُ مِن أَفِساد عقـول الناس حـتى غَـرَسَ فيهم والإعلام- من إفساد عقـول الناس حـتى غَـرَسَ فيهم

1919م لم تُطالِبْ بِإلاسلام وإنَّما طِالَبَتْ بالاستِقِلال فَـزادَهُم اللَّهُ شِلالًا وتَعاسَـةً، وتَمَخَّصَ عن تلـك التُّورةِ إِصدارُ دُستُورِ عَلْمَانِيٌّ ([عامَ] 1923م) فَصَلَ الــدِّينَ عَن الدُّولةِ، وجَعَلَ الحكمَ بالقَوانِينِ الكافِرةِ بإرادةٍ شَعبيَّةٍ بَعْدَمَا كَانَ بِقُوهَ الاحْتَلَالِ، وَسَمَّوْا هذهَ الْإِرَادُةُ السَّعبيةُ بَـ (الشَّرعِيَّةِ) في مُقابِلِ (الشَّـرعِيَّةِ الإسـلامِيَّةِ) [جـاءَ على مَوقِع جَريدِةِ (الأهرام) المِصريَّةِ تحت عُنوان (رئيسُ بَرْلَمانِيَّةِ الْوَفْدِ "نَستَلِهَمُ رُوحَ ثَورَةِ 1919 لِلتَّبِصَامُن ۖ خَلْفَ ُ الْقِيــَادَةِ الْسِّيَاسِــيَّةِ") <u>في هــذا الرابط</u>: أكَّد النــائبُ (سـِليمانِ وهــدان)، رئيسَ الهيئــة اَلبَرْلَمانِيَّةِ لِحــزبِ (ِالوَفْدَ)، أَنَّ ذِكرَى ثورة 1ِ919ٍ إِثَبِورةَ الشعبِ المصـريِّ ضِدَّ الاحتِلال) كانتْ وستظلُّ أَيْقُونـةَ الثَّـوْراتِ ومُلهمـةَ الْشعوب لِلتَّحَرُّر مِنَ الإستِعمار وتَرجَمةً للإرادةِ الشَّعبيَّةِ للمِصريِّين بقياًدة (الوَفْدِ المصريِّ) بقيادةِ الزعيم (سعد زغلول) [جاءً على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تَحت عَنوان ("أبو شقّة" َيكتَسِحُ "الخولي" في إنتِخابـاتِ رئاسِةِ "حِـزبِ الوَفْـدِ") <u>في هـذا الرابط</u>: قـام نَفَـرُ مِنَ الْـوَطَنِيِّينَ الْمِصـرَيِّينَ المُطـالِبِينِ بِالسـتِقلالِ مِصْـرَ عِنَ التاج البريطَانِيِّ [البَاحُ البريطَانِيُّ يُقصِدُ بِهِ تلكُ الـدُّوَلُ الــتي تَقَــُعُ تحَت حُكْم المَلِّكِيَّةِ اَلبريطَانِيَّةِ وَإِن كــانَ لهــا اِستِقلالٌ نِسْبيُّ أو حُكومةٌ مُستَقِلَّةٌ مُنتَخَبةٌ دِيمُوقْرَاطِيًّا] وَجَلَاءِ قُلْوَاتِ الْاحْتِلالِ الْإِنْجِلِيزِيِّ عن مِصـِرَ، بِتَشـكِيلِ ُ (وَفْدَدٍ) لِللَّغَاوُضِ مَدَ الْإِنْجِلِدِينَ، ثم مَا لَبِثَ (الوَفَدُ المِصـريُّ) أَنْ تَحَـوَّلَ إلى (حِـزبِ الوَفْـدِ) بِزَعامـةِ زَعِيم ثَورةِ 1919 سعد زغلول باشا، انتهى]؛ وأَضَاف (وهدان) فَيَ بَيانِ لـه، أنَّ ثـَورةَ التاسِع مِن مـِارسِ 1919 ثـورةٌ شَعبيَّةُ شَامِلِةٌ خَـرَجَتْ مِنَ الْقُـرَى قَبْـلِ أَنْ تحِـرجَ مِنَ المُــدُن، وانطَلَقَتْ مِنَ الشَّــوارِع َقَبْــلَ أَنْ تَنطَلِــقَ مِنَ المَيادِين، وشارَكَ فيها جَميعُ طُوائفِ الشُّعبِ، وقَادَتْ لِأَوَّلِ دُستُورِ عَامَ 1923، والذِّي أَدْخَلَ مِصرَ إلى الْمَرحَلةِ

الدِّيمُقْراطِيَّةِ بإجراءِ أُوَّل اِنتِخاباتٍ نِيابيَّةٍ عامَ 1924 بَعْـدَ عَـودةِ (سـعد زغِلـول) مِنَ المَنفَى، وفـازَ فيهـا الوَفـدُ [يَعنِي جِزبَ الوَفْدِ، وقد جاءَ في مَقالةٍ بِعُنوان (التَّكَتُّلاتُ الإنتِخابِيَّةُ في مِصــرَ) على مَوقِــع مَركَــِز الجَزيــِرةِ لِلدِّرَاسَـَاتِ <del>فَيَ هـذا الرابط</del>ِ: ومِن أَشَـهَر أَحـزَابِ التَّيَّارِ اللِّيـِبرالِيِّ حِـرِبُ الوَفْـدِ، انتهى] بأغْلَبيَّةِ المَقاعِـدِ في البَرْلَمان، وشَكَّلَ (سَعْدُ) أَوَّلَ خُكومةٍ دُستُوريَّةٍ، وشَرَعَ في مَسـاعِي تَحقِبــق الاســتِقلالِ التــامِّ لِمِصــرَ عن بِرِيْطَانْيَا؛ وتـّابَعَ ِ[أَيْ (وهدان)] {أَنَّ ثَـِورِةَ 1919 كـانَتِ الشَّرارةَ التِي بَدَأَتْ وَمَهَدَّتْ لِحَرَكاتِ التَّحَرُّر مِنَ الاحتِلالَ واستِقلَّالِ الأَقطارِ الْعَرَبيَّةِ، وَكَأَنَ لِصُورةٍ عِناقِ الهَلالِ وَالِصَّلِيبِ مِع هُتَافِ (سَعْدُ يَحيَا سَـعْدُ) الـتي رَجَّتْ أِرجِـاءَ الشّــوارع أبلَــغُ الصُّــوَر عن تَضــامُن وَوَحْــدَةِ الشّــعِبِ المِصـَرِيِّ في ثَـورةِ 1919 صِـدَّ الاحتِلَالَ، وفَشَـلَتْ كُـلَّ مَسَاعِي الاحتِلاِلِ بِبَتِّ أَفكار مَغلوطةٍ لِزَرع بُـذور الفِتنـةِ بِينِ غُنصُرَى الْأُمَّةِ [يَعنِي المُسلِمِينِ والنَّصارَي]}؛ ولَفَتَ (وهدان) إلى أنَّ خُروجَ المـرأةِ المِصـريَّةِ لِأُوَّلِ مَـرَّةٍ في مُظاهَراتٍ مُنَدِّدةً بِالاحتِلالِ وَمُطالِبةً بِالْحُرِّيَّةِ، ۖ تَأْكِيـدُّ على تَقدِير لِّقِيِّمـةِ وريَـٰادةِ المَـرأَةِ المِصـريَّةِ، وَرَسَّـخَتْ 19ِ19 لِإِرادَةِ اَلشَّعَبِ الْمِصَـرِيِّ وَكَـانَتْ مَخَـَطَّ تَقَـدِيرِ العـالَم. انتهِى بإخِتصـار]، ثم تَعَهَّدَتِ الحكومــةُ المِصــريَّةُ تَعَهُّدًا دُوَلِيًّا بِـأَنْ تَسـتَمِرَّ في الحكم بـالقوانين الكـافرةِ وأَنْ لا عَـُودةَ لِأَحكـام الْإسـُلامِ وذلَـك عـام 1937م (اِتَّفَاقِيَّة مونترو) [قال سالم عبدالرحمن غميض (أستاذ القـانون التَجارِي بجامعة البحرين، والمستشار القانوني لِـرئيس جامعة البحـرين) في (لِنُراجِعْ تـاريخَ القـانون): أمَّا في مُعاهَــدةِ مونـــترو 1936 بين الحُكــومَتَين الإنْجلِيزيَّةِ والمِصـريَّةِ اِشـتَرَطَتْ بريطًانْيَـا على مِصـرَ عَـدَمَ جَـواز الرُّحوع ِ إِلَى أَحِكَامَ الشَريَعةِ الْإِسـلاميَّةِ، وقـَد تَقَـرَّزَ هـُّذاً الشُّـرَطُ مَـرَّةً أخـرَى في مُعاهَـدةِ مونـترو الثانِيَـةِ سَـنَةَ

1937. انتهى باختصار]، ورَحَلَتْ جُيُـوشُ الاسـتِعمار عن مِصرَ [جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِع جَريدةِ (اليَـومُ السـابعُ) المِصـــريَّةِ بعنـــوان (حِكايَـــةُ 74 عامًـــا مِنَ الاحتِلال البريطِ انِيِّ لِمِصـرَ): إنتَهَى التَّواجُـدُ الإنْجلِـيزيُّ رَسْـمِيًا وفِعَلِيًّا في أعقابٍ تَـورةٍ يوليـو، وبالتَّحدِيـدِ في يَـوم 18 يونيو عـامَ 1956، انتهى] ولَكِنْ بَقِيَتْ قوانينُـه الكـافرةُ تَحَكُمُنا، فأستَمَرَّ الاحتِلالُ التَّشريعِيُّ لِمِصـرَ وصَـبَغَ البِلادَ بِصِبغَتِه الإباحِيَّةِ الإلحادِيَّةِ مِن إباحةِ المُحَرَّمـاتِ وإشـاعةِ الفجور وإماتةِ الفضائلِ والنَِّخوةِ بين الناس حتى <mark>شاعَتْ</mark> بينهم المَطَالِمُ والرَّذائِلُ بِلَا نَكِيرِ [قالَ الشيخُ محمد إســماعيل المقــدم (مؤســس الــدعوة السـلفية بَالْإِسْـكَنْدَرِيَّةِ) في مُحاضَــرة بعنــوانِ (المــؤامرة على التعليم) مُفَرَّغَةِ <u>علِي هـذا الرابط</u>: رَغْمَ خُـروج الإِنْجِلِـيز مِن مِصْـِرَ، لَكَنْ طَلَّتْ سِيَاسَـتُهم التِّعَلِيمِيَّةُ هَيَّ السَّائدةَ وَلَّمْ تَتَغَيَّرْ عَن طَرِيقِهِا ولم تَجِـدْ أبـدًا. انتهى، وقـالَ الشيخُ مُحَمد إسماعيل المَقدَم إِيضًا فِي (دروس الشِـيخ محمـد إسـماعيلِ المقـدم): وأوَّلُ شُـوْم بَغْـَد ۖ سُـقُوطٍ الجِلافةِ ۚ [يَعْنِي الدَّولةِ العُثمَانِيَّةِ ] وَضَعْفِ الْمُسلِمِين في تلـك الْمَرِحَلـةِ هـو تَقْسِـيمُ الْأُمَّةِ الإسـلَامِيَّةِ إلى أَقـالِيمَ جُغِرِافِيَّةٍ مَّتَعَدَّدةٍ عَلَى أَيْدِي أَعَداءِ أَلْإسَلَامَ مِن الإِنْكِلِيز والْفَرَنْسِيِّين وغيرهم مِن أعداءِ اللهِ سُبْحانِه وتَعالَى، يَطِبِيقًا لِمَبْدَئِهِمِ المَعروفِ {فِرِّقْ تَسُـدْ}؛ والأثَـرُ الثـانِي أنَّ هذه الأقـالَيمَ خَضَيعَ مُعظَمُها للاستِعمَارِ العَسْكَريُّ الكَافِر سَوَاءُ إِنْجِلْـترَا أُو فَرَنْسَـا أُو إِيطَالْيَـا أُو هُولَنْـدَا أُو َ اللَّهُ اللّ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال باختصار]. انتهی باختصار.

(27)وقالَ الشيخُ إبراهيمُ الدميجي في (صَـفحةُ مَطْوِيَّةُ مِن تارِيخِ الجَزِيرةِ العَرَبِيَّةِ): ثمّ دارَ الزَّمـانُ دَوْرَتَـه، وبَثَّ

الشيطانُ سَـرَايَاهُ لِتَتَلَقُّفَ يِمـا اسـتطاعَتْ مِن أُمَّةٍ محمَّدٍ صيبًلّى اللــه عَليــه وســلّم، وتُخْــرجَهمٍ مِنَ النَّورِ إلى الظِّلُمــاِتِ، فخَــرَجَ النَّاسُ مِن دِينِ اللّــهِ أَفْوَاجًا بَعْـِدَ مــا ُدَخِلُوه أَفْوَاجًا!، ويَشْهَدُ بِذَلكَ كُـلَّ بِإِقـدٍ بَصِـيَرٍ قَـرَأَ ذلـك البِّارِيْخَ وِتَلَوَّعَ بِدَوَاهِيهَ وأَخبِارِهِ ورَأَى فِّشُـَّوَّ ٱلَّشِـرَكِ بَيْنَ النَّاسُ (فَصَـارَ عنـدَهم مألوفِّها معروفًـا غِـيرَ مُنْكَـرِ)، والوَثَنِّيَّةَ الْــتي قــد ضِــرَبَتْ أَطْنَابَهــا بَيْنَ ظَهْــرَانَيْ مَّنْ يَــدُّعُونِ الإسـلِامَ، وأَصْـبَحَ الِمعــروفُ مُنْكَــرًا والِمُنْكَــرُ معروفًا أُ وُبُـدِّلَتِ السُّـنَنُ، وأمِيتَتِ الشَّـرِيعةُ، وظَهَـرَتْ قُرونُ البِدَعَ بَلْ شُخُوصُها، ودُعِيَ المَوْتَى مِن دُونِ اللَّهِ، واعْتَقَدَ الَرِّعَاعُ بِمُتَصَرِّفِينِ مَعِ اللَّهِ فَيِ الكَـوْنِ، وَتَسَـلَّطَ الْسَّحَرَةُ والْكَهَٰنَةُ عليهم، وانْدَرَسَ الدِّينُ، وصـارَ القـِابضُ على دِينِه بالبَرَاءَةِ والإنكار كالقِابض على الجَمْرِ، وأَصْبَحَ التَّوحيــدُ غَرِيبًــا وَالمُوَحِّذُونِ غُرَبَــاً ۚ (حتَّى وإنَّ كَـانُوا عُلِمً ــاءً!)، فَأَلِمَــامَهُم مَــوْجٌ مُتَلَاطِمٌ مِن وَبَــاءَ الجاهِلِيَّةِ الأُولَى، فنَشأ على هذا الصَّغِيرُ وهَرِمَ علِيه الكِبـيرُ، حتّى رَحِمَ اللهُ أُمَّةَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه َ وسلَّم بدَعْوَةِ الإمـام المُِجَـدِّدِ لِمَـا انْـدَرَسِ مِن مَعَـالِم الإسـلام، في النِّصْـفِ الثَّانِي مِنَ القَرْنِ الثَّانِيَ عَشَـرَ [الهجْـريِّ]، وهـُو الإمـامُ محِمَدَّ بْنُ عبدالُوَهَّابِ اللَّذِي نسـَأِلَ ٱلْلٰـهَ ۖ تَعـَالَى أَنْ يَجُريَـهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَرَى مُصْلِحًا عن أُمَّتِه، وعالِمًا عن أُمانَّتِه ودَعْوَتِهُ، ولكنَّ ذلك البَّعْثَ التَّجْدِيدِيُّ لِلدَعوةِ الإمام الْمُصْلِحِ لَمْ يَكُنْ لِيَنْجَحَ وِيُفْلِحَ لَــُوْلًا لُطَّــفُ اللّــَهِ تعــالى الْمُصْلِحِيَاتِ مِنَ الــدّماءِ وتَوْفِيقُــه، ثُمَّ التَّصْــجِيَاتِ مِنَ الــدّماءِ الَّطَّاهُراتِ الرَّاكِيَـاتِ، مِمَّن اِعتنَقــوا الإســلامَ المَحْضَ، والإيمانَ الصَّافِيَ مِن شَوائبِ البِدَعِ والخُرَافِاتِ وَالصَّلالاتِ وِالمُحْدَثَاتِ والشُّلَهَوَاتِ؛ وكَلِافَحَ الْعلماءُ إِلصَّادِقون وطَلَّابُهم وجُنِ وَدُهم، يَتَقَـدَّمُهُمْ أَمَـرَاؤُهم مِن آل سَـعُودٍ الْمَيَـاْمِينَ [أَيِ المُبَـاْرَكِينِ، وَمَيَـامِينَ جَمْــَعُ مَيْمُـون]، فاتَّحَـدَ اللَّسـانُ والسِّـنَانُ [السِّـنَانُ هـو نَصْـلُ

السَّهْم والسَّيْفِ والـرُّمْح]، والـرُّمْحُ والبرهـانُ، والكِتـابُ والسُّيْفُ، والعِلْماءُ يُبَصِّرُون الناسَ بدِينِهم، ويُفَقِّهُ ونهِم شَرِبِعَتِهم، ويَأْمُرُونهم بأَلَمعروفِ ۗ ويَنْهَوْنَهُمْ عَنِ ٱلمُنْكَرِ، ويَــَاٰطُرُونَ جُهَّالَهُمَ عَلَى الحَــَقُّ أَطْـَـرًاۚ؛ وَاٰبْتَــدَءُوا جِهــاَدَ المُحَـالِفِينَ مِنَ المُشــركِينَ وَمَن وَقَــفَ دُونَهِم سَــنَةَ الْمُحـالِفِينَ مِنَ المُســركِينِ وَمَن وَقَــفَ دُونَهِم سَــنَةَ 1157[هـ] حين وُلِدَتْ دَوِلَةُ مِنْهـاجِ النُّبُــوَّةِ، وهي الدَّولـةُ السُّعوديَّةُ الأُولَى، مِن عَهْـدِ الْإمـامِ المُوَقَّقِ محميد بْنِ سعود (ْت1179[هـ])، ثُمَّ أَبْنِـه الْإمـامَ المُجَاهَـدِ الشّـهيدِ عبـدِالعزيز (ت12أ[هِـ])، ثمَّ مِنَ بعـدِه سُـعُودٍ [الكبـيْر] (تُ1228[َهـ])، ثمَّ الشَّهيدِ عبَدِاللَه [بنِ سعودِ الكبيرِ اِبنِ عِبِـدالعزيز بن مِحمِــد بن سِبعودٍ] (تَ1234اَ[ْهـ]) الَــذيّ قَتَلَتْه يَدُ دُولَةِ التَّصَوُّفِ وَالتَّعَصُّبِ، دُولَةِ آلِ ِعُثْمَانِ [يَعِنِي الدولةَ العِثْمَانيةَ]، بعدَ ما هَدَمَتِ الدِّرْعِيَّةَ مَأْرَزَ [أَيْ مَلْجَأَ] الْعِلْمَ والتَّوْحِيدِ فِي ذلك العَصْرِ! ويَكْفِي أَنْ تَقُّرَأَ وَصْفَها [أَيْ وَضْفَ اللَّارُّ عِيَّةِ] في عِزِّ مَجُّـدِهَا مِن تـاريخ اِبن غَنَّام [الْمُسَمَّى بـ (رُوضة الأَفكارُ والأفهام لُمرتادُ حالُ الإمامُ وتعداد غـزوات ذوي الإسلام)] حتّى تَعْـرفَ قَـدْرَ جِنَايـةِ وَجُـرْم مَنَ سَـوُّوهَا بـالتُّرَابِيَ مِن فَـوقِ جَُثَثٍ عِبـادِ اللـهِ وِحُمَاةِ َ التَّوِجِيـدِ ۚ وَحُـرَّاسِ المِلَّةِ، ۚ في تَلـَٰك الإِٰيَّامِ الحَزِينـةِ ولِيَالِيهِـا النَّكَيَّـالِّي البَّاكِيَـةِ؛ وَمِن ثَمَّ شِيعُفٍ أَمْـرُ التَّوجِيدِ وأهلِهِ فِي نُفِوسِ النَّاسِ، وَعِـادَ الشِّـركُ علِي َاسْبِّحِيَاءٍ شَّـيئًا فَشَـيئًا، ثُمُّ بِّيَامَتْ خَلَايَـاهِ السُّـرَطَابِيَّةُ بِقُــُوَّةٍ وبسُــرْعةٍ، خَاصَّـةً كُلَّمـا ابْتَعَـدَ النَّاسُ عن مَهْـدِ حركــةٍ الْإِصلاحُ بِنَجْدٍ مَكانًا وزَمانًا، انتهى باختصارًا

(28)وقـالَ سـعودُ الكبـيرُ ابنُ عبـدالعزيز بن محمـد بن سعودٍ (ثالثُ حُكَّامِ الدَّولةِ السـعوديةِ الأولَى، والْمُتَـوَقَّى عـامَ 1229هــ) في رسَـالَتِه إلى الأمـيرِ العثمـانيِّ في بَغْدَادَ (سليمانَ باشا الكبـيرِ): وأمَّا مـا ذَكَـرْتَ {إِنَّا نَقْتُـلُ الكُفَّارَ}، فهذا أمرُ ما نَتَعَذَّرُ عنه ولم نَسْنَخْفِ فيه، ونَزِيدُ

في ذلك إنْ شاءَ اللهُ، ونُوصِي به أبناءَنا مِن بَعْدِنا، وأبناؤنا يُوصُونَ يه أبناءَهم مِن بَعْدِهم، كُمِّا قَالَ الصَّـحَايِيُّ [يَعنِي الْمُهَـاجِرِينَ وَالأَنْصَـارَ يَبِـوْمَ الْخَنْـدَق] {عَلَى الْجِهَـادِ مَا بَقِيْنَا أَأَبَـدًا}، ونُـرْغِمُ أَنُـوفَ الكفَـارِ ونَسْفِكُ دِمـاءَهم ونَغْنَمُ أمـوالَهم، بحَـوْلِ اللهِ وقُوَّتِـه، ونَفْعَلُ ذلك اتِّباعًا لا ابْتِدَاعًا، طاعةً للهِ ولرسولِه، وقُرْبَةً نَتَقَرَّبُ بِهِا إِلَى اللّهِ تَعَالَى، ونَرْجُو بِهَا جَزِيلَ النَّوابِ بقولِـه تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْـرِكِينَ حَيْثُ وَجَـدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ، فَإِن تَابُوا وَأَقَـامُوا الصَّـلَاةَ وَآتَـوُا الرَّكَـاةَ فَخَلُّوا سَـبِيلَّهُمْ، ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُـِورُ رَّجِيمٌ} ۥٖۥۣوقولِـه ِ {وَقَـاتِلُوهُمْ خِتَّى لَا تَكُـونَ فِتْنَـهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، فَإِنَّ إِنِتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَإِن تَوَلَّوْا فَاغْلَمُواَ أَنَّ اللَّهَ مَـٰوْلَاكُمْ، يَبِعْمَ الْمَـوْلَى وَنِعْمَ النَّاصِيرُ } ، وقولِه تعالى {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَـرُوا وَيَصَرْبَ الرِّقَابِ...} الاَيَةَ، وقولِه ِ أَقَـاتِلُوهُمْ يُعَـذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْـدِيكُمْ وَيُخْـزِهِمْ وَيَنْصُـرْكُمْ عَلَيْهِمْ...} الْآيَـةَ، وْنَـرْغَبُ فيما عِند اللهِ مِن جَزِيلِ الثِّوابِ حَيثِ قالَ تعالِّي ۖ {إِنَّ َ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَـهُمْ وَأَمْـوَالَهُم بِـأَنَّ لَهُمُ اللَّهَ الْلَهُ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَعْـِـدًا اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَعْـِـدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُورَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْــدِهِ مِنَ اللَّهِ، فَأَسْتَبْشِــَرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي َبِـاِيَوْتُم بِــهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}، وقَالَ تعالى {هَـُلْ أَدُلَّكُمْ عَلَى تِجَـارَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَـدَٰلَيٍ ۖ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُ ۖ وِنَ بِالِلَّهِ وَرَسُولِهِ ُوَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنَّفُسِكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُـوِبَكُمْ وَيُـدْجِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيَ مِن تَجْتِهَا الأَنْهَإِرُ وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَــدْنِ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، نَصْـرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتَّحُ قَرِيبٌ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}، والإِّياتُ والأحادِيثُ ما تُحْصَـِي فيِّ الجِهَادِ وَالتَّرْغِيَبِ فيه؛ وَلَا لَبَا دَأَبٌ إِلَّا الجِهادُ، ولَا لَنَا مَأْكُلُ إِلَّا مِنَ أَمْوَالٍ الكَفَارِ، فيَكُونُ عَنْدكمُ مَعلومًا أَنَّ

الدِّينَ مَبْنَاه وقَواعِـدَه، على أَصْـل العبـادةِ للـهِ وَحْـدَهُ لا شريكَ له، ومُتابَعةِ رسولِه صلى اللهُ عليه وسلَمَ باطِئًا وظِاهِرًا، كَمِا قِالَ تَعَالَى {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَّلْيَعْمَلْ ۖ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْـرِكْ بِعِبَـادَةِ رَبِّهِ أَحَـدًا}... ثم قالَ -أَيْ سعودُ الْكبيرُ-: وأُمَّا ما ذَكَّـرْتَ مِن مَسْكَنِنا في أُوطانِ مُسَـيْنِنا في أُوطانِ مُسَـيْلِمَة الْكَـذَّابِ [يَعِنِي بِلَادَ نَجْـدٍ]، فالأماكنُ لا تُقَدِّسُ أَجِدًا ولا تُكَفِّرُه، وأُجَبُّ البِقَاعِ إلى اللهِ وأُشْـرَفُها عنده مَكَّةُ، خَرَجَ منها رِسولُ الله َ صِلِّي الله عَليهَ وسـَّلم، وبَقِيَ فيها إَخُوانُـلَكِ أَبُـو جَهْـلِ وأَبُـو لَهَبٍ ولم يِكونـوا مُسَلِمِينَ... ثم قِالَ -أَيْ سَعُودٌ الْكَبِيرُ-: وقَولُك {إِنَّا أَخَذْنَا كَرْبَلًاءَ، وَذَبَحْنا أَهْلِها، وَأَخَذْنا أَمْوالُها }، فَالحَمـدُ لِلـهِ رَبِّ العِالَمِينِ، وِلَا نَتَعَذَّرُ مِنَ ذلك ِ [أَيْ لَا نَعْتَـذِرٌ نحن أَصِـحاَّبُ الدَّعوَةِ النَّجُّدِيَّةِ السَّلَفِيةِ عن أَخْذِنَا كَرْبَلَاءَ، وذَبْحِنا أَهْلَها، وأَخْذِنا أَهْتالُها أَهْ فَالَ وأَخْذِنا أَمْثَالُهَا }... ثم قالَ -أَيْ سَـعودُ الْكبـيَرُ-: ومـا ذَكَــرْتَ مِن جِهَــةِ الِحَــرَمَين الشّريفَين َ، الحَمدُ للَّهِ عَلِي فَضْلِهَ وكَرَمِه ۚ خَمْدًا كَثِيرًا كِما يَنْيَعِيَ أَنْ يُحمَدَ، وعَزَّ جَلَالُه، لَمَّا كَانَ أَهْـلُ الحَـرَمَيْنِ [أَيْ مَكَّةً وَالمَدِينةِ] آبينَ عَن الإسـلام ومُمْتَنِعِين عنِ الانقيـادِ لأَمْـر اللـهِ ورسـولِه وَمُقِيمِين عَلَى مِثْـلِ مَـا أَنت عليـه اليَومَ مِنَ الشِّركِ وَالضَّلالِ وَالْفَسادِ، وَجَبِّ علينا الجِهــَادُ بِحَمْدِ اللَّهِ فيما يُزِيلُ ذلك عَنْ حَرَم إِللَّهِ [أَيْ مَكَّةَ] وَخَـرَم رَسـوَلِه صَـلَى اللَّـه عليـه وسَـلمَ [أي المَدِينـةِ] مِنَ غَـيرً اِسَــتِحلالِ لِحُرْمَتِهمــا. انتهَى من (الْلــدُّرَرِ السَّــنِيَّة فيَ الأجوبة النُّجْدِيَّةَ).

(29)وقــالَ الشــيخُ الحســنُ الكتــاني (رئيس الرابطــة العالميـة للاحتسـاب) في (الأجوبـة الوفيـة عن الأسـئلة الزكية)؛ والـدَّعوةُ النَّجْدِيَّةُ حِـاهَرَتْ بِتَكفِـيرِ المُسـتَغِيثِين بِغَـيرِ اللهِ تَعـالَى، واسـتَحَلَّتْ دِمـاءَهم ودِمـاءَ كُـلٌ مَن وَالَاهُمْ أو دَافَــــــع عنهم أو رَكَنَ إليهم، وحَكَمَتْ على

عَسَاكِرِهم وقُـرَاهُمْ بِالرِّدَّةِ وَالْكُفْـرِ، فَغَنَمَتْ أَمُـوالَهِم وَسَبَتْ ذَرَارِيَّهُمْ... ثم قالَ -أي الشيخُ الكتاني-: فَتَكَلَّمَ النَّاسُ في هذا [أيْ في خُـروجِ النَّجْـدِيِّينِ على الدَّولةِ العُثمانِيَّةِ وتَكفِيرِهم لها] وعَـدُّوه شَـقًا لِلصَّـفِّ ومُنازَعةً ليَّرِقِ النَّجْـدِيِّين هـو أَنَّ الدَّولةَ العُثمانِيَّةَ هي حامِيَـهُ الشَّـرِكِ النَّجْـدِيِّين هـو أَنَّ الدَّولةَ العُثمانِيَّةَ هي حامِيَـهُ الشَّـرِكِ النَّجْـدِيِّين هـو أَنَّ الدَّولةَ العُثمانِيَّةَ هي حامِيَـهُ الشَّـرِكِ وَالسَّـرِكِ وَالسَّـرِكِ وَالسَّالِيَّةِ هي حامِيَـهُ الشَّـرِكِ وَالدَّاكِ الدَّولِـةُ العُثمانِيَّةُ المُثمانِيَّةُ العُثمانِيَّةُ السَّرِيِّ في القَـوانِينِ الشَّـرِيَّ في القَـوانِينِ السَّويسْـرِيَّ في القَـوانِينِ السَّويسْـرِيَّ في القَـوانِينِ السَّويسْـرِيَّ في القَـوانِينِ السَّويسْـرِيَّ في القَـوانِينِ السَّينَةِ وفي غَيْرِها بـه كَفَّرُوها أيضًا لِتَرْكِها التَّحاكُمُ الشَّرِعِ، انتهى.

(30)وقالَ الشيخُ محمد الشويعر (مستشـار مفـتي عـام المملكة العربية السعودية، ورئيس تحرير مجلة البحـوث الإســلامية) في كتابِــه (تصــُحيِح ِخطــاً تــاريخي حــول الوهابيـة): وِالـّذِي يَرُّجِـعُ لِمَبْـدَأِ [أَيْ لِبِدَابٍـةِ] البِنـاءِ على الْقُبورِ فِي العالَمُ الْإِسَـلَامِيٌّ يَـرَاهُ مُرتَّبِطًا بِقِيام دَوْلَـةِ الْقَرَامِيطَـةِ في (أَلجزيـرةِ الْعربيَّةِ) و[دَوْلَـةِ] الْفـاطِمِيِّين في (الْمَغْرِبِ ثم في مِصْرَ) [قلتُ: قَامَتِ الدَّوْلَةُ العُبَيْدِيَّةُ (الْفَاطِمِيَّةُ) -في زَمَّن حُكْم الدَّوْلِــةِ العَباســيةِ- عــامَ 297هـ والْنَهَتْ عَامَ 567هـ. وقالَتْ هداية العسولي في (تِـارِيخ فَلسَـطِين وإسـِرائيلَ عَبْـرَ العصـور): سَـيْطَرَتِ الدَّوْلَةُ الفاطِمِيَّةُ عَلَى الْمَغْرِبِ العَرَبِيِّ [الْمَغْرِبُ العَـرَبِيُّ يَشْمَلُ (تـونسَ وِالمغـربَ والجزائـرَ وليبيـا وموريتانيـا)] ومِصْرَ ودُوَلِ الشَّامِ، انتَهِي، وقالَ شُوَقِي أَبُو خَلِيل فِي (أَطلسُ الْفِرَقِ والمُذاهِبِ الإِسلامية): ۖ بَقِيَتْ دَوْلَتُهم [أَيْ دَوْلَةُ الْقَرَامِطَـةِ] مِن عـام 277هـ/890م وحـتي 470هـ/ 1078م، وَسَيْطَرَتْ عَلى جَنُوبِ الجِزيــرةِ العربيَّةِ والِيمِن وعُمــان، وَدَخَلَتْ دِمَشْــق، وَوَصَــلَتْ حِمْصَ وَالسَّــلَمِيَّةَ، انتهى، وقال يوسف زيدان في (دوامات التَـدَين): فُفي تلـكُ الفَتْـرَةِ (مُنْتَصَـفِ القَـرْنِ الرابـعِ الهِجْـرِيِّ) كـانَتِ

الرُقْعَــةُ الجُغرافِيَّةُ الواسِـعةُ المُشــتمِلةُ علِى شَــِمَالِ إِفْرِيقِيَا ومِصْرَ وجَنُوبِ الشَّامِ والجزيرةِ العَرَبِيَّةِ، مِنْطَقـةَ نُفُودٍ شِيعِيٍّ (إِسْمَاعِيلِيٍّ)، سَوَاءُ كـانَ فاطِمِيًّا في أنحـاءِ مِصْرَ والْمَغْرِبِ، أو قَرْمَطِيًّا في حَوَافِ الشَّامُ والجزيـرةِـ اُنتهيِّ، وجاءً في كَتابِ (المـوجز في الأديـان والمـذاهب المعاصــرة) للشــيخَين ناصــر القفــاري (ربيس قســم العقيدة والمذاهب المعاصـرة بجامعـة القصـيم) وناصــر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الـدين بجامعـة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالربِّـاَض): قَالْقُبُوريَّةُ مِنَ البِّدَعِ الشِّرِكِيَّةِ النِّي ثُرَوِّجُها الطَّرُقُ الصُّوفِيَّةُ، وأَوَّلُ مَنَ ابْتَـدَّعَها ونَشَـرَها الرَّافِضَـةُ وفِـرَقُهم كالَفـاطِمِيِّينِ والْقَرَامِطَةِ، انْتهِي]، ولكنَّ العُلماءَ لا يُحَرِّكُون ساكِنًا لِأنَّ جَوْهَرَ العَقِيدِةِ -وهو المُحَرِّكُ لذلك- قـد ضَـغُفِ، بَـلْ بَلَـغَ الأُمَـرُ إلى [أنَّ] الجِهَـةَ الـتَي لا يُوجَـدُ فيهـا أَوْلِيَـاءُ يُبْنَى علي قُبورِهم، كانَ الناسُ يَبْحَثونَ عن شَيْءٍ يَتَعَلَّقونَ به كَالشُّجَرِ وَالْجَجَرِ وَالْمَغَارِاتِ [(مَغَارِاتُ) جَمْعُ (مَعَارِةٍ) وهي بَيْتُ مَنقُـورُ فَي الجَبَـلِ أو الصَّـخْر] وغَيرَهـِا، ومَن يُدرِكُ مِنَ العُلماءِ َضَرَرَ ما وَقَعَ فَيه النِاسُ مِن َخَلَلٍ وَبُعْدٍ عنِ العَقِيدةِ الصافِيَةِ فإنَّه تَنْقُصُـه الشَّـجاعةُ في إظهـار الأُهْرِ، وَلَا يَستَطِيغُ الْجَهْرَ خَوْفًا مِنَ العامَّةِ التي تَــَدْعَمُهاَ السُّلَطةُ. انتهى.

(31)وقالَ الشيخُ ناصرُ بنُ حمد الفهد (المُتَخَرِّجُ مِن كُلِّيَّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، والمُعِيدُ في كُلِّيَّةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب منها): فهذا بَحْثُ مُختَصَرُ يُبَيِّنُ حَقِيقةَ الدولةِ العثمانيةِ التي يَنْعِقُ كَثِيرُ -مِمَّن يُسَمَّوْنَ بِحَقِيقةَ الدولةِ العثمانيةِ التي يَنْعِقُ كَثِيرُ -مِمَّن يُسَمَّوْنَ بِ (المُفَكِّرِين الإسلامِيِّين)- بمَدْجِها والثَّناءِ عليها ووَصِفِها بِأنَّها آخِرُ مَعْقِلٍ مِن مَعاقِلِ الإسلامِ والذي بهَدْمِه ذَهَبَتْ

عِزَّةُ المسلمِينِ [سُئِلَ الشيخُ مُقْبِلُ الوادِعِيُّ في شَـريطٍ صَوِّتيٍّ مُفَرَّغ <del>على هذا الرابط</del> بعنوان (الجزاءُ الثـاني مِن "تحذير الدارس مِن فِتنةِ اَلمدارساً"): في مَادَّةِ التــاريخ، يُـدَرَّسُ عنـدنا (الاسـبِّعمَارُ العُثمـانِيُّ)، بَـدَلَ أَنْ يُسَـمُّوه (الخِلَافـةَ العُثمإنِيَّةَ) يُشِـمُّوه (الاسـبِعمارَ العُثمـانِيُّ)؟. يُؤاجَابَ الشيخُ: أَنَا لا أَتَأْسُّفُ مِمًّا تِقِيلَ في العُثمانِيِّينَ ولا أُحزَنُ لِهَذا، وَلَكُنَ الذي نَنْصَحُ بِهِ أَنْ تُدَرَّسَ سِيرِةُ رَسَـول اللهِ صلَّى اللَّهَ عَلَيـه وَعلى آلـه وسـلم وسِـيرةُ أبي بَكْـر وعُمَـرَ وعُثمـانَ. انتهى باختصـار. وقـالُ الشـيخُ مِحمـدُ قَطِبُ (الْحاصلُ على "جانزة الملَّكِ فَيْصَـل العاَّلُمِيَّة في الدِّراْساٰتِ الإسلامِيَّةِ") في كتابِه (وَاقعنا الْمعاصر): لقـد كَانَتِ الصّوفيَةُ قدِ أَخذتْ تَنتِسْرُ في المُجتمِع العَبَّاسِيِّ ولَكِنَّهِـا كـاَّنَتْ رُكْنًـا مُنْعَـرلًا عَنَ المُجتَمَـع، أُمَّا في طَـلٌّ الدولة العثمانية فقد صارَتْ هي المُجتمع وصارتْ هي الدُولةِ العثمانيةِ فقد صارَتْ هي المُجتمع وصارتْ هي الدِّينِ انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيخُ الفهدُ-: إنَّ مَنْ يَتَأَمَّلُ حالٍ الدِولةِ العثمانيةِ -مُنْـذُ نَشْـاًتِها وِحـتى سُقُوطِها- لا يَشُـكٌ في مُسـاهَمَتِها مُسـاهَمةً فِعِليَّةً في إِفِساًدٍ عَقائدِ المسلمِينَ، ويَتَّضِحُّ ذَلك مِن خلالِ أَمْـرَين؛ الْأُوَّلُ، مِن خَلَالِ نَشَرُها لِللَّشِّركِ؛ الثاني، مِن خَلَالِ حَرَّبِهَا للتِوَحِيدِ؛ وقد نَشَرَتِ الدَّولـةُ العَثمانيـةُ الشَّـركَ بِنَشـرَها للتَّصَوُّفِ الشِّركِيِّ الْقائم على عِبادةِ القُبورِ والأولياَّءِ، وهذا تَابَتُ لا يُجَادٍّلُ فيه أَحِـدُ حـتى مِنَ الـذِينِ يُـدافِعون عَنها... ثم قالَ -أي الشيخُ الفهـدُ-: لَـذلكُ فَلَا عَجَبَ مِن إِنتِشَارِ الشِّركِ والكُّفرِ واندِّراسُ التوحيدِ فِي البلادِ الـتَيُّ يَخْكُمونها؛ وقد قالَ الْشَيخُ حَسِينُ بَنُ غَنَّامَ رَحِمَـهِ اللَّهُ تعالَى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غـزوات ذوي الإسـلام)] في وَصْـفِ حـالِ بِلَادِهم [يَعنِي بِلادَ الدُّولـةِ العُثَمانِيَّةِ] {كَـٰآنَ عَـٰالِبُ النَّاسِ في زَمَانِهُ -أَيْ [زَمَنَ] الشيخِ محمد بن عبدالوهاب- مُتَلَطِّخِينَ بوَضَـرِ [أَيْ بِوَسَـخِ] الأَنْجِـاسِ، حَــتى قُد انْهَمَكـوا في

الشِّــركِ بعــدَ حُلــولِ السُّـِنيَّةِ [المُطَهِّرةِ] بالأَرْمَــاسٍ [الأَرْمَاسُ جَمْعُ رَمْس ۗ وهو كُـلٌ ما هِيـلَ عليـِه التَّرَابُ]، فعَـدَّلُوا إَلَى عَبادةِ أَلأَوْلِياءِ والصالحِين، وخِلَعوا ِربْقَـةَ التوحيدِ والدِّينِ، فجَدُّوا في الأستغاثةِ بهم [أيْ بالأوْلِيـاءِ والصَّالَحِينَ] يَفِي النَّوازَلِ وَالحوادِثِ وَالخُطَوبِ المُعْضِـلةِ الكَّـوارِثِ، وِأَقْبَلَـوا عَلَيهَم في طَلَبِ الحاجِـاَٰتِ وتَفْـَريجَ الشُّدائدِّ وَالِكُرُبَـاتِ، مِنَ الأَحْيـاءِ منهَم والأمـواتِ، وكثِّيرُّ يَعتَقِـدُ النَّفْـعَ والإضـرارَ في الجَمَـادَاتِ}، ثمَ ذَكَـرَ [أُيَ الشيخُ حسينُ بنُ غَنَّام]ً صُورَ الشِّـركِ في نَجْـدٍ والحجـازُ والعراق والشام ومِصْرِّ وغيَرَهـا؛ ويَقَـولُ الْإمـَّامُ سـُعودُ [الكبيرُ] ابنُ عبدِالعزيز [بن محمد بن سعودٍ] رَحِمَه اللــهُ تعالَى (ت1229هـ) في رسالةٍ له [وَرَدَتْ في كتاب (الدُّرَرُ السَّـنِيَّةُ في الأجوبـةِ النَّجْدِيَّةِ)] إِلَى والِي العـراق العثمانِيِّ [هو سليمانُ باشا الكبيرُ (ت1217هـ)] واصِـفًا حـالَ دَوْلَيْهِم ۖ [يَعنِي الدَّولـةَ العُثمانِيَّةَ] {فشَـعاْئُرُ الكُفـر باللهِ وِالِشِّركِ هِي الظـاهِرِةُ عنـد<mark>ِكَمَ</mark>، مِثْـلُ بِنَـاءِ القِبـاب على الَقُبِـوِرَ، وإيقـادِ السُّـرُجِ [أَي المَصـابيح] عليهـاأً، وتَعليـقِ السُّــيُّورَ عليهـا، وزيَارَتِهـا بمـا لم يُشَـرِّعُه اللـهُ ورســولُه، وإنِّحَادِهــا عِيــدًا، وسُــؤال أصــحابها قَضَــاءَ الْحَاجِـاتِ وتَفْريجَ الكُرُبَـاتِ وإَغِاثـةَ اللَّهَفـاتِ، هـذا مـع تَضْبِيعِ فَـرائض الـدِّينِ الـتي أُمِـرَ اللـهُ بإقامتِهـا مِنَ الصَّلَواتِ الخَمْس وغيرها، وهذا أَمْرُ قَـد شـاَعَ وذَاَّعَ ومَلَأَ الأسماعَ فِي كثير مِن بُلادِ الْشام والعـراق ومِصْـرَ وغـير ذلك مِنَ الْبُلْدَانِ}؛ هـذا حـالُ الدَّولَـةِ العثمانيـةِ باختصـار شَدِيدٍ، ومَن لم تَكْفِـه النُّقـولُ السـابِقةُ في بَيـان حالِهـا فَلا حِيلةَ فيه؛ وِأَمَّا حالُ سَلاطِينِها فهـو مِن هـذاِ الجِنْس أيضًا، وسوف أَذَكُرُ نَمَاذِجَ مُِتَفَرِّقةً مِنْ هَـؤُلاء السَّلاطِينَ لٍبَيانِ حالَتِهِمٍ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الفهـَدُ-: السُّـلطَانُ أُورِخانِ الأَوَِّلُ (ت761هـ)، وَهـو السِّـلمِطانُّ الثـاني لهـذه الدُولةِ بعدَ أَبِيه عثمانَ الأَوَّلِ [ابَّن أرطُغرُل] (ت726هـ)،

واستمرَّ في الجُكم خَمْسًا وَثَلَاثِينَ سَِـنَةً، وقـد كـانَ هـذِا السلطانُ صُوفِيًّا عِلى الطِرِيقـةِ البِكْتاشِيَّةِ [والبِكْتِاشِيَّةُ قد تُسَمَّى البَكْداشِيَّةَ والبكْطَاشِيَّةَ]، والطّريقةُ ِالبِكْتاشِيَّةُ هي طَرِيقَةٌ صُوفِيَّةٌ شِيَّعِيَّةٌ بِاطِنِيَّةٌ... ثَم قالَ -أي الشـيخُ الفَّهِدُ-: السُّلطانُ محمد الثَّانِي [هـو محمـدُ الفَّاتِحُ] (تَ 886هـ)، وهـو مِن أشـهر سَـلاطِين هـذه الدَّولـةِ، ومُـدَّةُ حُكْمِه إحْدَى وَثَلَاثُونَ سَنَةً، فإنَّه بعدَ فَتْحِه للقُسْطَنْطَيْنِيَّةِ [قلتُ: ويُقِالُ لها أيضًا الأسِتَانَةُ وإسْـتَانْبُولُ وإسْـطَنْبُولُ وإسلامبولُ وبيزَنْطَةُ، وَقَدْ قـالَ أُحمـد مجمـد عـوف في (موســوعة حضــارة الَعـِـالم): الإمْبرَاطُوريَّةُ البيَّزَنْطِيَّةُ كُـانَتْ عَاصـمتُها القُسْـطَيْطِيْنِيَّة، وَكَـان يُطْلَـقُ عَليهـا الإمْبِرَاطُورِيَّةُ الرُّومانِيَّةُ الشَّرِقِيَّةُ، وكانَ العَرَبُ يُطْلِقِون عِليهِ اللهِ السِّومِ، وكانَ مُؤَسِّسُها الْإِمْبِرَاطُ وُرُ قُسْـطَنْطِينُ قـد جَعَـلَ عاصِـمَتَهَا القُسْـطَنْطِيْنِيَّة ۪عـامَ 335م، بعَــُدَ مــا كــانَتْ رُومــا عاصِــمةً للإمْبَرَاطُوريَّةٍ الرُّومَانِيَّةِ والتي أَصبَحَتْ بعـدُ إِنفِصـالُ جُزْئِهـا الشَّـرُّقِيُّ (البِيِّينِ نُطِيِّ) عَاصِـمةً للْإِمْبِرَاطُورِيَّةِ الرُّوْمَانِيَّةِ العَرِبيَّةِ، وِطُلَّتْ رُومِـّا مَقِــرًّا لِلكَنِيسَـةِ الكَاثُولِيكِيَّةِ الغَرْبِيَّةِ وَبَهـا كُرْسِبِيُّ الْبَابَاوِيَّةِ (الْفَاتِيكَلِانُ)، وكَلَيْانَتِ الإِمْبَرَاطُوريَّةُ البِّيزَ نْطِيًّةُ تَضُــمُ ۗ هَضْـبَةَ الأَنَاضُــولَ بِأَسْــيَا وأجــزاءً مِنَ اليُونَانَ وَجُزُرِ بَحْرِ إِيجِهِ وأرمينية والشَّامِ وَمِصْرَ وَلِيبِياً وتُونِسَ والجزائر وأجـزاءً مِن شَـمال بلَادِ النُّوبَـةِ، انتهي بِأَخْتَصَارٍ، وَجَاءً فِي المُوسوعَةِ العَقَدِيَّةِ (إعدادُ مجموعـة من البــاحثين، بإشــرافُ الشــيخ عَلــويُ بن عبــدالقادر السَّقَّاف): وَمِنْهَـا [يعـني مِن علامـاتِ السَّاعة الصُـغرَى التي لم تَقَعْ بَعْدُ] فتحُ مدينةِ القسطنطينيةِ -قَبْلَ خُـروج إِلدَّجَّالِ- على يَدِ المسلمِينِ، والذي تَـدُلُّ علَيـه الأحـاديثُ أنَّ هـذا الفِتِحَ العظيمَ يكـونُ بعـدَ قِتـالِ الـرُّومِ في الْمَلحمـةِ الكُبْـرَى وانتصـار المسِـلمِين عليهم، فعندئــذ يَتَوَجَّهِ وَن إِلَى مَدينَ فِ القُسْ طَنْطِيْنِيَّةِ فيفَتّحُها الله

للمسلمِين بدُون قتال، وسلاحُهم التِكبيرُ والتهليلُ... ثم جِـاءَ -أَيْ فِي الْموسـوعةِ-: وفتحُ القِّسْـطَنُطِيْنِيَّةِ بِـدونُ قتالِ لم يَقَـعْ إلى الآنَ... ِثم َجـاءَ -أيْ في الموسـوعةِ-: وقد رَوَى التَّرْمِدِيُّ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنه قَـالَ {فَتْحُ الْمُوسَوعِهِ الْقُسْطُنْطِينِيَّةِ مَـعَ قِيَـامِ السَّاعَةِ}، ثم قـالَ التَّرْمِدِيُّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةِ مَـعَ قِيَـامِ السَّاعَةِ}، ثم قـالَ التَّرْمِدِيُّ {قَـَـالَ التَّرْمِدِيُّ {قَـَـالَ التَّرْمِدِيُّ وَالْقُسْطِنْطِينِيَّةُ هِيَ مَدِينَـةُ الـرُّوم، تُفْتَحُ عِنْـدَ خُـرُوح (وَالْقُسْطُنْطِينِيَّةُ قَـدْ فُتِحَيْ فِي زَمَـانِ بَعْضِ إِلَـدَّجَالِ، وَالْقُسْطُنْطِينِيَّةُ قَـدْ فُتِحَيْ فِي زَمَـانِ بَعْضِ أُمْ حَابُ النَّبِيِّ صَـلَّى الَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ)}، وألصحيحُ أنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةً لم تُفتحْ في عَضْر الصَّحابةِ، فَإِنَّ معاويةً رِضي اللِّهُ عنه بعثِ إليَّها ابُّنَه يَزيَّـدَ في جَيشُ فَيهم أَبُّـو أَيُّوبِ الأَنْصَـــارِيُّ، ولمّ يَتِمَّ لهم فَتحُهَّا، ثم حَاصَــلِـرَها مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ، وَلَم تُفتَحْ أَيضًا، ولكنَّه صالَحَ أَهْلَها على بنباءِ مسجدٍ بها... ثم جاءَ -أيْ في الموسوعةِ-: وفَتْحُ التُّرْكِ [يعني الدولة العثمانية] لَلْقُسْطَنْطِينِيَّةِ كَأَن بقتال، وستُفتحُ فَتحًا أخيرًا كما أخبرَ بـذلك الصادقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في عمدة التفسير] {فَتْحُ الْقُسْطِنْطِينِيَّةِ المُبَشَّرِرُ بـه في الحَدِيثِ سَيَكُونُ فَي مُستَقْبَل قَرِيبُ أُو بَعِيدٍ يَعْلَمُـه اللـهُ عَرَّ وَجَلَّ، وَهُو الفَتْحُ الصَّحِيحُ لَهَا حَيِن يَعُودُ الْمُسلِمون إِلَى دِينِهِمِ اللَّذِي أَعْرَضُوا عنه، وأَمَّا فَتْحُ التَّرْكِ [يَعْنِي الدَّوْلةَ الْعُثْمَانِيَّةَ إِ الَّذِي كَانَ قَبْـلَ عَصْـرِنا هَـذَا فَإِنَّه كَـانَ تَمهيَـدًا للفَتْح الأعْظَمَ}، انتهى باختصـار، وقـالَ الشـيخُ إِسِرَاهِيمُ بْنُ مَحمـد الْحَقيـلُ (الداعيـة بـوزارة الشـؤون أَلْإِسلَامَية وَالْأُوقَاف والـدَّعَوَةُ وَالْإِرْشَـادُ) فَي مَقَالَـةٍ لَـه الْإِسلَامَية وَالْأُوقَاف والـدَّعَوَةُ وَالْإِرْشَـادُ) فَي مَقَالَـةٍ لَـه بِعُنْـوانِ (فَتْحُ القُسْـطِئْطِيْنِيَّةِ) علمٍ هـذا الرّابط: جـاءتِ ِ الْبِشَارِةُ بِفَتْحِ القُسْطَنْطِيْنِيَّةِ في أَحادِيثَ عِدَّةِ... ثم قالَ -أَى السِّيخُ الْحقيـل-: الفتحُ المـذكورُ يكـونُ قُـربَ قِيَـام السَّاعةِ ووُقـوعَ الْفتن والملاحم، ولَـذلكُ أُورَدَ العلَماءُ أحاديثَ فَنْحِ القُسْطَنْطِيْنِيَّةِ في أبواب الملاحم التي تَقَعُ

في آخِرِ الزمانِ وجعلوه مِن علاماتِ قُربِ الساعة، وِقــدٍ دَلتِ النَّصِوصُ على ذلـك مِن وُحِـوهٍ عِـَـدَّةٍ، مِنهـا لَفَّـظُ حـديثِ أبي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ، فقـد جـاء فيـه أنَّ فَيْتَحَهَا مَقرونٌ بخُروج الدجال، فعند اِقتِسامِهم لِغَنائمِها [أَيْ غَنائم القُسْطِلْطِيْنِيَّةِ] جَاءَهمُ الْطَّرِيخُ بَأْنِ الدجال قد خَلَفَهم فِي أَهْلِهم... ثم قالَ -أي النَّسْيخُ الحقيـل-: فإن ما حَصَلَ مِن فَتْح محمدِ [الفاتِح] اِبْن مُرادِ [الثـاني] العُثمانِيِّ ليس هُو الفَتحَ المَقصودَ لِمَـا يَلِي؛ ۚ (أَ)أنَّ الفتّح المذكور في الأحاديثِ مَقـرونٌ بِخُـروجِ الـدجالِ وقِيـام إِلسَاعِة، ولِم يَكُنْ كَـذِلِكَ الفِتَحُ الْغُثَمَـانِيُّ؛ (بِ)أَنَّ حَـديثَ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ يـدلُّ عَلَى أَنَّ فَتْخَهـا يكـونُ بدون قَتالُ وَإِنَّمَا بَالذِّكر وِالتَّكبير، وفَتْحُ العُثمانِيِّين لها كان بالقتال... ثم قالَ -أي الشيخُ المحقيلِ-: الأحاديثُ المُتَصافِرةُ في فَتْحِ القُّسْطَنْطِيْنِيَّةٍ كُلِّها تَذْكُّرُ فَتْحًا غَيرَ هـذا الفَثَّح [الَّعُثمـانِيِّ]، انتهىَ بَاختصـاراً سَـنَةَ 857هـُـ كَشَفَ مَوْقِـعَ قَبْـر أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَـارِيِّ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ، وبَنَى عليه ضَريحًا، وبَنَى بجانِبه مَسـجدًا، وزَيَّنَ المَسـجدَ بالرُّخَـــام الأَبْيَض، وِبَنَى على ضَــــرَيحِ أَبِي أَيُّوبَ قُبُّةً، فكانَتْ عـادةُ الْعثمـانِيِّين في تَقْلِيدِهمْ [أَيْ في مَراسِـم تَنْصِيبِهِم] للسَّلاطِينَ أَنَّهِم كَانُوا يَأْثُونَ فَي مَوْكِبِ حَافِلُ إلىِ هـذا المَسـجدِ ثم يَـدخُلُ السُّـلطانُ الجَدِيـدُ إلِى هـذا الضَّـريح ثم يَتَسَـِـلُّمُ سَـيْفَ السُّـلطِانِ عثمـانَ الأوَّلِ مِن شَيْحِ الْطَرِيقَةِ إِلْمَوْلُويَّةِ [إحدَى الطَّرُقُ الصُّوفِيَّةِ]؛ وَهـٰذا السُّلَطَانُ هُ وَ أُوَّلُ مَن وَضَعَ (مَبِادِئُ القَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ) و(قانونَ العُقُوباتِ)، فأَبْدَلَ العُقُوباتِ البَدَنِيَّةَ الشرعيَّةَ الْهُوارِدةَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ -أَي الْسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ- وجَعَلَ عِوضَهَا الغَرَامَاتِ النَّقْدِيَّةَ بَكَيْفِيَّةٍ وأَصْحَةٍ أُتَمُّها [فيمـا بَعْـدُ] السـلطانُ سُـلَيْمَانُ القَـانُونِيُّ [هـو سُـلُيْمانُ الأَوَّلُ ابنُ سـليم الأول ابن بَايَزيـدَ إِلتَـانَي ابنِ محمــدٍ الفــاًتح، (ت1566م)]... ثم قــالَ -أي الشــيخُ

الفهِدُ-: السُّلطانُ سُـلَيْمَانُ القَـانُونِيُّ (ت974هِــ)، وهـو مِن أَشْــهَر ســلاطِينِ الدَّولــةِ العَثَماْنيــةِ، وحَكَمَ ثَمَــانَ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً تقريبًا [مِن عِام 926هـ إلى 97ُ4هـ]، فإنَّه لَمَّا دَخَلَ بعدادَ بَنَى ضـريحَ أبي حَنِيفَـةَ، وبَنَى عليـه قُبَّةً، وزارَ مُقِدَّساتِ الرافضةِ فَي النَّجَفِ وكَـرْبَلَاءَ وبَنَى منهـا ما تَهَدَّمَ [أَيْ أَنَّه بَنَى مَا كَانَ قَدْ تَهَدَّمَ مِن مُقَدَّسَاتِ الرِافِضةِ قَبْلَ دُخولِه بَغْدَادَ]؛ كَما ِأَنَّه إِنَّمَا لُقَّبَ بِالقَانُونِيِّ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَن أَدْخِـلَ القَـوانِينَ الأورُوبِّيَّةَ على المسـلمِينَ وجَعَلَهَا مَعِمُولًا بِهِا فِي الْمَحِاكِمْ، وقد أُغْراهُ بِـذلكُ الْيَهُـودُ والنَّصـارَيْ... ثم قَـالَ -أيُ الشِّيخُ الفهـُدُ-: قَـالَ الإمــامُ ســعودُ بنُ عبــدالعزيز [أيْ ســعودُ الكبــيرُ ابنُ عبدِالعزيز بن محمد بن سعودٍ (ت1229هـ)] رَحِمَـه اللـهُ تعالَى فَي رَسَالتِه لُوالِّي بَغْدَاُدَ [هو سليمانُ بأشا الكهِـيرُ (ت1217هــ)] [والـتي سَـبَقِ الإشـِارةُ إليهـا] {وحـالُكمَ وحالُ أِئمَّتِكم وسَلاطِينِكم تَشْهَدُ بكَـذِبِكم وافتِـرِائِكم في ذلك [أيْ في اِدِّعائهم الْإِسلام]، وقِد رَأَيْنا لَمَّا فَتَحْناً الحُجْرِةَ الشريفة -علَّى سَاكِنِها أفضِلُ الصَـلاةِ وإلسـلام-عـامَ اثنَين وعشـرين [يعـني بَعْـدَ الْمِـائَتَيْن وَالأَلْـفِ مِنَ الهجرةِ] رُسِالةً لشِّلطانِكم سُليم [هو سـليُّمُ الثـالثُ (تُ 1223هـ)]، أرْسَلَها إبنُ عَمُّه إلَى رسُولِ الْلِهِ صِـلَى اللَّه عليه وسلم يَسْتَغِيثُ به ويَـدْعُوهُ ويَسْأَلُهُ النَّصرَ علِي الأُعــداَءِ [مِنَ النَّصــارَى وغــيرهم]، وفيهــا مِنَ إِلْـِذَّلِّ وِالخُضِوعِ [والعِبادةِ] والخُشُوعِ مَا يَشْهَدُ بِكَذِبِكُم، وأَوَّلُهـا [أَيْ أَوَّلُ الرِّسالَةِ] (مِن عُبَيدِكَ الشُّلطان سلَيم، وَبَعْدُ، يَا رَسُولَ الرِّسالَةِ] (مِن عُبَيدِكَ الشُّلطان سلَيم، وَبَعْدُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قد نالَنا الضُّرُّ، ونَزَلَ بِنا [مِنَ] المَكْرُوه ما لَا نَقْدِدِرُ على دَفْعِهِه، وإستولَى عُبَّادُ الصُّلْبانِ على عُبَّادِ البِـرَّحَمن، نسِــأُلُك النَّصْــرَ عليهم والعَــوْنَ عَليهم [وأَنْ تَكْسِـــرَهُمْ عَنَّا إِ...)!، وذَكَــرّ كَلَامًــا كَثــيرًا، هــذا معنــاه وحاصِلُه؛ فَانْظُرْ إِلَى هِِذَا الشِّركِ العظيم، والكفر باللهِ الُّواحَدِ العليم، فَمَا سَأَلَه المُشَـرِكون مِنَ آلِهَتِهم اَلْعُـزَّى

وَاللَّاتِ، فِإِنَّهِم إِذا نَـزَلَتْ بِهِمُ الشَّـداِئدُ أَخْلَصِوا لخـالِق البَرِيَّاتِ [أي الخَلائــق]}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الفهـدُ-:َ السُّلطانُ عبدُالحميدِ الثانِي [ابنُ عبدِالمجيدِ الأوَّلِ، وقــِد تُوفِّيَ عَامَ 1336هـ]، وقِد كَانَ هذا السلطانُ صُوفِيًّا مُتَعَصِّبًا على الطريقةِ الشَّاذِلِيَّةِ، وإليك رسالةً [ذَكَرَ هـذُه الرسالةَ الشيخُ مُحمد سرور زين العابدين في كتابه (مَذَكراتي)] له إلى شيخ الطِلرَيْقَـةِ الشَّاذِلِيَّةِ في وَقْتِـه، يقولُ فيها {الحمدُ لِلهِ... أَرْفَعُ عَرِيضَتِي هِـِذه إِلَى شـيخ ٱلطِّرِيقَـةِ الْعَلِيَّةِ الشَّاذِلِيَّةِ، إلَى مُقْيضَ الـرُّوحِ والْحَيَـاةِ، إلى شَـيخ أهَـلَ عَصْـرَه الشَّيخ (مَحْمُـودٍ أُفَنْـدِي أَبي الشَـاماتِ)، وأُقَبِّلُ يَدَيْـهِ المُبارَكتَين، رِاجِيًـا دَعَواتِـه الصالِحةَ إِن سَيِّدِي إِنَّني بِتَوِفِيقِ اللّهِ تِعالَى مُِـداُومٌ على قراءةِ الأوْرادِ الشَّاذِلِيَّةِ لِيلًا ونهارًا، وأعْرِضُ أنَّني ما زلْتُ مُجْتِاجًا لِـدَعَواتِكم القَلْبيـةِ بصُـورةِ دائمـةٍ}؛ والطريقـةُ الشَّادِلِيَّةُ طَرِيقَةٌ صُوفِيَّةٌ قُبُوريِّةٌ شِـركِيَّةٌ عَلَيها مِنَ العظائِم والطَـوَامِّ ما يَكْفِي بعضِه لإلحاقِها بالكفار الــوَثَنِيِّين... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الفهــدُ-: أمَّا حَــربُ العثمانِيِّين للتوحيـدِ فمَشـهورٌ جـدًّا، فقـد حـارَبوا دعـوةَ الشـيخ محمـد بن عيـدالوهاب رَحِمَـه اللـهُ كِما [هـو] معِــروفُ {يُريــدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُــورَ اللَّهِ بِــأَفْوَاهِهمْ}؛ وأرسلوا الحَمَلَاتِ تِلْـوَ الحَمَلَاتِ لمُحارَبِةِ أَهـل الْتوحيدِ، حتى تَوَّجُوا حَرْبَهِم هـذه بِهَـدْم الدِّرْعِيَّةِ عاصِـمةِ الـدَّعوةِ السَّلَفِيَّةِ عَإِمَ 2231هـ، وقد كانَ العُثمانِيُّونِ في حَـرْبهم لِلتَّوِجِيدِ يَطٍّلُبُونِ المَعُونَـةَ مِنِ إخـوانِهِم ٱلنَّصـاَرَى، وَمِن جَرِائَمِهُمْ أَنَّهُمْ قَامُوا بِسَبْيَ الَّيِّسْاءِ وَالْغِلْمَانِ -مِن أَهَـلَ التوحيـدِ- وبَيْعِهم... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الفهـدُ-: ۖ فِهـذه عَداْوَتُهم للتوجِيدِ وأهلِه، وهذا نَشْرُهم لَلشِّـرَكِ والكُفـر، فكيفَ يُـزْعَمُ أَنَّ هـذه الِدُّولـةَ الكـافرةَ الفـاجرةَ (خِلَافِـةٌ إِسلامِيَّةُ)؟َ!... ثم قالَ -أي الشيخُ الفَّهـدُ-: مَنَ اِدَّعَى أَنَّ الدُّولَـةَ العثمانِيَّةَ دَولـةٌ مُسـلِمةٌ فقـد كَـذَبَ وافْتَـرَى،

وأعظمُ ِفِرْيَةٍ في هذا البابِ أنَّها (خِلَافـةٌ إسـلامِيَّةٌ)... ثم قَــالَ -أَي السَــيخُ الفهــدُ-: لِإ يَلــزَمُ مِن كَــوْنِ الدولــةِ العثمانيةِ دَولةً كَافِرةً تكفيرُ كُلِّ مَن فيها [قلتُ: أراضِـي الدُّولِـةِ العُثَمِانِيَّةِ أُصْـبِحَتِ الآنَ تحتَ سِـيَادَةِ 42 دُولَـةً، وهــنهُ الــدُّوَلُ هي (الأردن، والبحــرين، والبوســنة والهرسك، والجبـل الأسـود، والجزائـر، والسـعودية، والسودان، والصومال، والعراق، والكويت، والمجر، والنمسَا، واليمن، والبونان، وإثيوبيا، وإربتريا، وإســرائيل، وإيــران، وأذربيجــان، وأرمينيــا، وألبانيــا، وأوكرانيا، وبلغاريا، وتُرْكِيَا، وتُركينا، وجورجيا، وجيبوتي، وروسيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وَسُـوريا، وصـربيا، وفلسـطين، وقـبرص، وكرواتيـا، وكوســوفو، ولبنــان، وليبيــا، ومصــر، ومقــدونيا، وَمولدوفاً)، وقد قالَ أسامة السيد عمر <u>في هـذا الرابط</u> عُلَى مُوقِع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتّمَـد كمصدر للأُخبار التركية باللغة العربية، لـدى العديـد مِنَ الشبكات الإخباريـة الكـبري)؛ كـانَتِ الرابطـةُ الإسـلاميةُ هي التي تَجْمَعُ بين جميع شُعُوبِ الدولـةِ العثمانيـةِ على إِختلافِ أَجِناسِهِم، فدولةُ الخلافةِ هي الجامعـةُ لِكُـلِّ مَن يَحْيَا عَلَى أَراضٍيها، ويَشْهَدُ بِذلكَ تَنَـُوُّعُ مَنَـابِتِ أَصِحابٍ المِنَاصِبِ الْعُلْيـاَ فيَ الدوّلـةِ مِن صُـدوّر عِظَـامَ [الصَّـدْرُ الأعظمُ هُو مَنْصِبُ رَئِيس الوُزَرِاءِ في الدولةِ العثمانيةِ]، ووُزِراءٍ ووُلَاةٍ، وقِـادَةٍ عسـكَريِّين، فكـِان منهم إلعَــرَبُ وَالَّتُّرُكُ وَالْيُونِا وَالْبُونِ وَالْبُوسِيِّيُّونِ وَالْأَلْبِانُ وَالْكُـرُوَاتُ وَالْكُـرُوَاتُ وَالْكُـرُوَاتُ وَالْكُرْبُ وَالْكُـرُوَاتُ وَالْكُرْبُ وَالْكُرْبُ وَالْكُرْبُ السَّمُ كَانِ يُطْلِقُهِ المسلمون علىِ الأراضـي الواقعـةِ في ِجمهوريـةِ جورجيـا الحَالِيَّةِ] والأرْمَنُ وغِيرُهمَ؛ كَانَتِ الْأُمَّةُ فَيَ ذَلَـكَ الْعَهْـدِ جَسَّـدًا وَاحِدًا لَا يَطْغَى عُضْوُ على آخَرَ، فَطُلائعُ الجُيُــوش تَتَجَمَّعُ مِن مُخْتَلِفِ الْمُـدُن والولَايَـانِ، وعنـدما كَـانَتْ تـأتي البُشْرَى بأخبـارِ اِنتِصـاراتِ العُثمـانِيِّين في أُورُوبَّا كـانَتِ

الأفراحُ تُقامُ في إسْبِطَنْبُولَ ودِمَشْقَ وحَلَبَ والقاهرةِ وغيرها مِن حَوَاضِر [أيْ مُـدُن وقُـرَى] الإسـلام. انتهى. وقـالَ الشـيخُ عليُّ بنُ محمـد الصـلابي (عضـو الأمانـة العامـة للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين) في كتابـه (الدولة العثمانية، عواملِّ النهـوضِ وأسـباب السِـقوط): وجميِّعُ المسلمِين [في أراضِي الدُّولِيةِ العُثمانِيَّةِ] كـانوا يُسِّجَّلُون في دَوائـر النَّفـوس (سِجلَّاتِ المَواليـدِ) وفي التَّذاكِرِ العُثمانِيَّةِ (بِطَاقـاتِ الْهُويَّةِ) كُمُسـلِمِينَ فَحَسْبُ، دُونَ أَنَّ يُذْكَرَ إِلَى جَانِبِ ذِلكَ فِيمَا إِذَا كِـانُوا مِنَ الْأِتْـراكِ أو مِنَ العَـرَبِ أو مِنَ الشِّرَاكِسَـةِ أَو الألبـانَ أَوَ الأكـرَادِ. انتهى]، وقـد قـالَ إِبْنـا الشـيخ محمِـد بن عبـدالوهاب (حُسَينٌ وعبدُاللهِ) رَحِمَهُمُ اللهُ تعالَى [في (مِجِموعة الرسائل والمسائِلِ النجدِية)] {وقد يُجْكُمُ بِأَنَّ هِـذه القَّرْيـةَ كِـالْفرةُ وأَهْلَهـا كُفَّارُ، خُكْمُهم خُكْمُ الكفـار، ولا يُحْكَمُ بِأَنَّ كِلَّ فَرِدٍ مِّنهم كَأَفرُ بِعَيْنِه، لأنه يُحتمَـلُ أَنْ يكونَ منِهم مَن هو على الإسلام، معذورٌ في تَـرْكِ الِهجرةِ، أو يُظْهرُ دِينَه ولا يَعْلَمُه المسلمون} ... ثم قـاًلَ -أَي الْشَيخُ الِفَهَـدُ-: لا يَـدَّعِي أَنَّ الدَّولِيةَ العثمانيـةَ دَولـةُ إِسْلَامِيَّةٌ إِلَّا أَجَدُ رَجُلَيْنٍ، إِمَّا زَائِغٌ ضِـالٌّ يَـرَى أَنَّ الشِّـرِكَ هُو الْإِسْلاَمُ، أو جَاهِلٌ بِـأَمْرِ هَـذِهُ الدَّولَـةِ، أَمَّاٍ مَن يَعـرفُ التوحيد ويَعرِفُ ما عليه هذه الدُّولةُ ثم يَشُـكُّ في أَمْرهِـا فهو على خَطَر عظيم، وإللهُ المُستِعانُ... ثم قالَ -أي الشِّيخُ الفهـدُ-: إنَّ مِنَ الشَّبَهِ الـتي أَثِيرَتْ حَـوْلَ دَعِـوةٍ الشـيخ محمـدِ بن عبـدالوهاب رَحِمَـه اللّـهُ تعـاَلَى أنَّهـاً خَــرَجَتْ على دَولَــةِ الخِلاَفــةِ الْعَثمانيَّةِ! وأنَّهــا فَــرَّقَّتِ المُسلِمِين!، وقد كَيَّبَ كثيرٌ مِنَ العُلمـاءِ الْمُـدافِعِين عن دعوةِ الشيخ في رَدِّ هذِه إِلشِّبْهةِ، وكانَ غايَةُ ما يقولـون {إِنَّ نَجْدًا كَانَتْ مُسْتَقِلَّةً أَصْلًا عَنِ الدُّولَةِ العثمانيةِ، لذلك لم يَكُنْ ظُهورُ الشيخ فيها خُروجًا عليها [قلتُ: مَن قـالَ هـٰذا الْكَلامُ وَكَانَ مُنْتَسِبًا لِلعِلْم، فإنَّمًا دَفَعَه إلى ذلك

يَأَتُّرُه بِالْفِكْرِ الْإِرجَائِيِّ، فِقَالَ ذِلْكَ هَرَبًا مِنَ الْإِقْـرِارِ بِـأَنَّ أَنهَّةَ الدَّعَوةِ النَّاجُدِيَّةِ السَّلَفِيةِ قَدْ كَفِّرُوا الدَّولَةَ الْعَثْمَانِيَّةَ (التي أَصْبِحَتْ أَراضِيها الآنَ -بعدَ سُقُوطِها- تَحتَ سِـيَادَةِ 42 دَولـةً)، لِخَوفِـه مِن إلزامِـه إمَّا بِتَجَهيـَـلِ أَنمَّةِ الـَدعُوةِ وإمَّا بَاسِ قَاطِ هَـذا الْكُكْم عَلَى الْواْقِ الْمُرِّ الْحَالِيِّ]}، والحقيقةُ أنَّ هِذا الكلامَ لا يَصِحُّ لِثَلَاِثَةِ وُجُـوهِ؛ الْأَوَّلِ، أنَّ الِّسِّيَادةَ الاسْمِيَّةَ على نَجْدٍ كَانَتْ لِلدَّولَـةِ العُثْمَانِيَّةِ، لِأَنَّهَـا [أي الدَّوْلـــةُ العثمانِيَّةَ] كُـــانَتْ في الحجـــازِ واليمن والَّأحساءِ والعراقِ والشِامِ [وهذه البُلْدانُ يُتِحِيـطُ بِنَجْـدٍ]؛ الْثانِي، أَنَّنا لَوْ سَلَّمْناً أَنَّ نَجْداً كَانَتْ مُسْتَقِلَّةً، فإنَّ دَعـوَةَ الشِيخ قـد دَخَلَتِ الحجـازَ واليمنَ والأحسـاءَ والخليجَ، وأطرافَ العِراقِ والشام، وهَاجَمُوا كَـرْبَلاءَ، وحَاصَـرُوا دٍمَشْقَ، وكُلُّها بلا جدال تابعـةُ لِلدَّولـةِ العُثِمانِيَّةِ؛ الثـالِثُ، أَنَّ أَقَـوالَ أَنَهَّةِ الْـدَّعُوةِ رَجِمَهَم اللّـهُ مُتَّفِقَـةُ على أَنَّ اللّـهُ اللّـولَةِ النُّوجِيدِ، الدَّولَةَ العُثمانِيَّةَ دارُ حَرْبٍ إلّا مَن أَجابَ دَعـوةَ التَّوجِيدِ، فَدَعوةُ السَّوجيدِ الخِالِص، وحَـرْبُ على الشِّركِ وأهلِه، ومِن أعظَم حُمَـاةِ الشِّـركِ َفي ذلـك قـالَ -أي الشـيخُ الفهـدُ-: الشـيخُ عبدُاللـه بنُ محمـد بن سليم رَحِمَـه اللّـهُ (تَ1351هــ)، جَلَسَ رَحِمَـه اللّـهُ في المَسِاءِ في خَلْوَةِ الْمَسْجِدِ الجِامِعِ [خَلْـوَةُ الْمَسْجِدِ هي مُصَلَّى تَجْتَ الأرض (أَسِفَلَ الْمَسْجِدِ)، وهي لِلصَّلاةِ أَيْناءَ فَصْلِ الشِّنَاءِ، ويُمكِّنُ النُّرولُ إليها بَواسِّطةِ دَرَجِ السُّلَّمِ] يَنتظِرُ صلاةَ المَّغْرِبِ، وكانَ في الصَّفِّ المُقَدِّم رجالُ لمُ يَعلَموا بِحُصورِ ووُجودِ الشيخ هناكِ، فتَحَدَّثَ أَحَــدُهم الى صَاحِبَه ۚ قَائِلًا لَهُ ۚ {لَّقَـد بَلَغَنَا بِأَنَّ الدَّولِـةَ العُثمانِيَّةَ قِـدِ إِرتَفَعَيْثُ، وأعلامُها إِنْتَصَـرَتْ}، وجَعَـلَ يُثْنِي عليها، فلَمَّا أَنْ صَلَّى الَّشيخُ بِالناس وفَـرَغَتِ الصَّلَاةُ وَعَـِظَ مُوعِظـةً بَلِيعـةً وجَعَـلَ يَــذُمُّ العثمـانِيِّين ويَــذُمُّ مَن إِحَبَّهم وِأَثْنَب عليهم [حتى قالَ] {على مَن قالَ تلـك المَقُولـةَ التَّوبـةُ

والنَّدَمُ، وأَيُّ دِين لِمَن أَحَبَّ الكُفَّارِ وسُـــرَّ بعِـــزِّهم وتَقَدُّمِهم؟!، فإذا لم يَنْتَسِبِ المُسِلمُ إلى المسلمِين فَــإلَى مَن يَنْتَسِــبُ؟!}... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الفهــدُ-: وقــالَ عبــدُالرحمن بنُ عبــدِاللطيفَ بن عبدَاللــه بن عَبداللَّطيف [بنَ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] {ومَعلـومٌ أنَّ الدَّولِـةَ ِالتُّرْكِيَّةِ [يَعنِي الدَّولِـةَ العُثمِانِيَّةَ، وقــالَ {الَّأُولِـةَ التُّرْكِيَّةَ} لِأَنَّ فيهــا مَركَــزَ الحُكْم، وقد قالَ الشيخُ عبدُالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية التثريب على المخالف، بِتَقــدِيم الشيخِين حمود الشعيبي، وعَلِيٌّ بْنِ حصير الخصير): الله عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَتِيقِ (الْمُتَوَقَّى عِامَ 1301هـ رَحِمَه اللهُ) إِلْشَيْخُ حَمَدُ بْنُ عَتِيقِ (الْمُتَوَقَّى عِامَ 1301هـ رَحِمَه اللهُ) أَلُّفَ كِتابًا في نَقْدِ الدولةِ العُثمانِيَّةِ وبَيَانِ ضلالِها سَـمَّاه {سبيل النجاة والفكاك مِن مُوَالِّاةِ المرتدِّينِ والأتراك}، انتهى كانتْ وَتَنِيَّةً تَـدِينُ بِالشِّـركِ، والبِـدَع وتَحمِيهِـا [انتهى مِن كِتَـاب (علمـاء الـدعوة)]}... ثم قـالَ -أي الشيخُ إِلِفَهـدُ-! يَتَّصِحُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ أَنْمَّةَ الدَّعُوةِ كَـانُوا يَـرَوْنَ كُفْـرَ الدَّولـةِ العثمانِيَّةِ [قـالَ الشـيخُ حسـين بن مِحمود في كتابِه (مراجِل التطوُّر الِفِكْرِيِّ فَي حياة سيِّد قُطْبِ): وكَانَ أُئِمَّةُ الدَّعُوةِ يُعلِنُونَ كُفْرَ الْدَّولَةِ العُثمانِيَّةِ، انتهى وَأَنَّها دارُ حَرْبٍ، وَهَـذَا أَمْـرُ ظَـاهَرُ (أَعْنِي كُفُّـرَ الدَّولةِ العثمانِيَّةِ)، ولا أَعِتَقِدُ أَنَّ أَحَدًا قَرَأَ أَو سَمِعَ ما هُمْ عليـه مِنَ الشِّـركِ، أو قَـرَأ مـا قالَـه أَنْمَّةُ الـدَّعِوةِ في مَوْقِفِهِم مِن هذه الدَّوَلِةِ، وَيَبْقَى عنده شَـكٌ في أَمْرَهـا، وإِلَّا لِّزْمَـه أَجَـدُ ثَلَاثَـةِ أَمُـورَ؛ (1)أَنْ يِـرْمِيَ أَنْهَا الدَعوةِ بِٱلْجِهِلِّ؛ (2)أَنْ يكِونَ التَوجِيدُ عَنـده أَمْـَرًا ۚ ثَانَويًّا؛ (3)وإَلَّا كَانَ مُكَابِرًا؛ نَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرزُقَنا الإِخْلاصَ والمُتابَعَـةَ في العِلْم والعَمَل، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ عبدُالله الخليفي في مقالة بعنوان (التنكيل بالمنافح عن خلافة الشـرك) على موقعـه <u>في هـذا الرابط</u>: والـَذي يُسَـمِّي خِلافةُ الشِّركِ العَثمانيَّةِ بـ (الخلافةِ الإسلاميَّةِ) جاهِـلُ

بِالتَّوجِيدِ... ثم قـال -أي الشـيخُ الخليفي-: فِهُمْ [أَي العُثمَـإنِيُّون] لمِ يكونـوا مُوَحِّدِينِ يُومًـا مِنَ الـدَّهْرِ... ثمَّ قالَ -أي الشـيخُ الخلِيفي-: والبُلَهـاءُ فَقَـطْ مَن يَغْتَـرُّون ببعض الْفُتُوحــَاتِ [إِِيْ فُتُوحـَـاتِ الدَّولِيِّةِ العُثَمانِيَّةِ] مَع جَبِينِ لَيْ الْمُوحِيدِ وَأَهْلِهِ وَنَصْـرَهِم لَلشِّـركِ الصَّـريح، خـرْبهم لَلتُوحِيدِ وَأَهْلِـه وَنَصْـرَهِم لَلشِّـركِ الصَّـريح، فالجهادُ -والفُتُوحاتُ- مَا شُرعَ إلَّا لِزَفْع مَنَـارِ التوحِيـدِ... ثم ِنَقُلَ -أَي الشِّيخُ الخلبِفِي- عَن أَحَـدٍ البـاحِثِينِ قِولَـه: ويُؤْسِفُني أَنْ أَقَــولَ أَنَّ بِلِـدايَتَها [أَيْ بِدايَــَةَ الدَّولــةِ الَّهُيَّمَانِيَّةِ] كَآخِرِهـا سَـوَاءٌ، لِأَنَّه قـد طَهَـرَتْ أَيضًـِا صُـوَرُ الشِّركِيَّاتِ في أَواخِـر الَّدُّولـَةِ العبَّاسِـيَّةِ قَبْلَهـا [أَيْ قَبْـلَ الدُّولِـةِ الْعُثْمِانِيَّةِ] مُباشَـرةً، فعنـدما جِـاءَتِ الدُّولِـةُ العُثَمانِيَّةُ أَكْمَلَتِ المَسِـيرةَ في دُرُوبِ الكَفــرِ والشِّــركِ وعلى نٍطاق أوْسَعَ... ثم قبالَ -أِي الشيخُ الخليفي ۖ: وَهِي ۚ إِأۡيِ الدَّولَــٰٓةُ الۡعُثِمانِيَّةُ] لَيْسَ لَهَــا مِنَ اَلإســلام إلّا الْشَّـكْلِيَّا ۗتُ فَقَـطْ، وأَمَّا الْمَضْـمونُ فتجـدُ فيهـا حَـرْبَ الإســـلام والمُوَحِّدِينِ، ومُـــوالاَةَ المُشَـــركِينِ، انتهَى باختصار. وَقالَ الشيخُ محمد بنُ سِعيد رسِلانَ في فيديو بَعنـوان ۚ (حَقِيقـةُ الدَّولـةِ العُثماَنِيَّةِ، وسِـرُّ زَوالِ الْخِلافـةِ المَرعومـةِ) <u>عِلْي هـذاً الرابط</u>: الخِلافَـةُ الْغُثَمَانِيَّةُ كَـانَتْ دُولَةَ خُرَافَةٍ، أَيُّ خِلَافَةٍ تلك؟!، فكَانَتْ أَشْعَرِيَّةً مَاتُرِيدِيَّةً مُتَعَصِّبةً، تُحارِبُ الشُّنَّةَ وتَقْتُلُ أَهِلَ التَّوِجِيدِ، وكَانَتْ صُوفِيَّةً قَبْرِيَّةً حتى النُّحَاعِ، وكَانَتْ خُرَافِيَّةً مُوعِلَةً في الخُرَاْفـةِ، أَيُّ خِلافـةٍ؟!. انتِّهىَ باختصِـارِ. وقـالَ الشـيخُ ياسُــينُ بنُ عَلَيٍّ في (خُــرُوجُ الوَهَّابِيَّةِ عَلَى الْخِلافــةِ الْعُثمانِيَّةِ): ولِهـِــذا فِلَا يُسْــتَغْرَبُ خُــروجُ الوَهَّابِيَّةِ على الجِلافةِ العُثمَانِيَّةِ، لِأَنَّها عندهم دَولةٌ شِركِيَّةٌ وَثَنِيَّةٌ يَحْـرُمُ اليِدُّخولُ في وِلَايَتِها. انتهى. وفي فيـديو للشـيخِ صـالحِ اللَّحَيْــدَان (عُضَــو هيئــة كبــار الْعلمــاء، ورئيس مجلسً القضاء الأعلى) بُعنـوان (الشـيخ صـالح الْلُحيـدَان ِيُقِـرُّ بخُروحِ شـيخِ الاسـلامِ محمـد بنِ عبـدالوَهاب عنِ الدَّولـةِ

العثمانيَّةِ) <u>عِلى هذا الرابط</u>، سُئِلَ الشيخُ (كيفَ يُـرَدُّ عِلى مَن ادَّعَى أنَّ الإمامَ محمد بنَ عبدِالوهاب رَحِمَهِ اللهُ أَوَّلُ مَن خَرَجَ على الدُّولةِ العثمانيَّةِ؟)، فأجـابَ قـائلًا: هـو لمِ يَأْتِ بِجِدِيدٍ (رَحْمَةُ اللهِ عليه)، وإنَّما نَشَرَ ما كانِ مَغْفُـولًا عَيْهُ، وأَعْلَٰنَ مَا كَانِ مَسْكُوتًا عَنَه... ثم قَـالَ -أي الشِـيّخُ اللَّحَيْدَان-: والدَّولةُ العثمانيةُ كِانَ الظاهِرُ مِن جِالِها أنَّهـا دَولةُ سُلطان وَتَوَسُّع ِمِنَ المُلْـكِ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ اِللَّحَيْـدَان-: وَأُمَّا أَنَّه [أي الشـيخَ محمـد بنَ عبيدالوهاب] أُوَّلُ مَن خَرَجَ [على الدَّولةِ العثمانيَّةِ]، فلا يَشَـكُ أنَّ نَجْـدًا اوں من حرب رحد الحدود الذي سارَتْ عِليه أَوِّلُ إِقْلِيم في وَمَن سارَ على المَنْهَج الذي سارَتْ عِليه أَوِّلُ إِقْلِيم في ذليك الـوقتِ خَـرَجَ عن سُـلطانِ الدُّولـةِ العثمانيَّةِ، لِأنَّ الشِّركَ ِالأَكْبَرَ لَا يُنَسِّتَنْكَرُ في وَقْتِها، والْأَضْرِحَةُ تُشَيِّدُ عِلَى الأَمْواتِ، ولا يُقْتَـلُ إنسـانٌ دَعَـِا بِالشِّـرِكِ الأكـبرِ أُو يُلْزَمُ، فقاَّمَتِ الَّدَّعَوَةُ الْسَّلْفيَّةُ وَنَشَأْتِ الدَّولَةُ السـعُوديَّةُ [َالْأُولَى]؛ فإذا خالَفَ [أي الشيخُ محمـد بنُ عبـدالوهاب] الدُّولَةَ، خَرَجَ عليها، لإقامةِ التُّوحيدِ، وتَحْكِيم الشِربِعةِ، ورَجْم مَن يَستَحِقُ الرَّجْمَ، وقَطْعِ [يَدِ] مَن يَستَحِقُ قَطْـعَ الَّيَدِ، كَانَ ذلك شَرَّفًا لَه، انتهَى بَاختصار،

(32)وقالَ الشيخُ عبدُ العزيز بن صالح الجربوع في الوارف في مشروعية التثريب على المخالف، بتقديم الشيخين حمود الشعيبي، وعَلِيِّ بْن خضير الخضير)؛ فهدا الشيخ سليمانُ بْنُ عبدِ الله [بن محمد بن عبدالوهاب] (الْمُتَوَقَّى عامَ 1233هـ رَحِمَه اللهُ) لَمَّا عَبدالوهاب] (الْمُتَوَقَّى عامَ 1233هـ رَحِمَه اللهُ) لَمَّا عَبرَتِ الدَّولَةُ العُثمانِيَّةُ بلادَ التَّوحيدِ (بعضَ مَناطِق الجزيرةِ العربيةِ) أَلَّفَ كِتابًا أَسْماه {الدَّلائلُ [فِي حُكْم مُوالَّةِ أهلِ الإشراكِ]} بَيَّنَ فيه رِدَّةَ القَومِ [يَعنِي الدَّولةَ العُثمانِيَّةَ] بَكِلْ رِدِّةَ مَن عصاوَنَهم وظَالَةُ والشَّركِ}... المسلمِين، وسَمَّى جُيوشَهم {جُنودَ القِبَابِ والشَّركِ}... والشَّركِ}... ثم قالَ -أي الشيخُ الجربوغ-: الشيخُ حَمَدُ بن عَتِيقِ

(الْمُتَوَفَّى عامَ 1301هـ رَحِمَه اللـهُ) أَلَّفَ كِتابًـا في نَقْـدِ الدولـةِ العثمانِيَّةِ وبَيَـانِ صَـلالِها بِسَـمَّاه {سَـبيل الَّنجـِاةَ والفكاك مِن مُوَالَاةِ المَرتدِّينِ والأتـراك}... ثم قـالَ -أي الشِيخُ الجربوعُ-: وفي شِعْرِ الشيخ سليمانَ بن سَـحْمانِ [الْمُتَـوَقَّى عَـامَ 1349هـ، وكان قد تَـوَلَّى الْكِتابـةَ [أَيْ عَمِـلَ كَاتِبًـا] بُرْهَـةً مِنَ الـرُّمَن لِعَبدِاللّهُ بن فيصل بِن تـرِكي بن عبداللـه بن محمـد بن سـعود (سِـادِس خُكّام الدُّولةِ السّعوديةِ الثانيةِ)] رَحِمَهُ اللهُ ما يَدُلُّ علَى غَلِيــظِ القول في مخالَفةِ الدولةِ العثمانيـةِ لشَـرْعِ اللـهِ والـتي يُسَمِّيهَا النَّاسُ اليومَ {الجِلَافة الإسلامِيَّة} َ، حيثُ يُقـولُ [في دِبِوَانِ عقود الجواهِر المنضدة الحسان] {وما قــالً في الأتراكِ مِنْ وَصْفِ كُفِرهم \*\*\* فِحَـقٌ فَهُمْ مِنْ أَكفـر النَّاس فِي النُّحَـلِّ \*\*\* وأعْـدَاهُمُو [أِيْ وأَشَـدُّهُمُ عَـدَاوَةً] المسلمين، وشَـرُّهم \*\*\* يَنُـوفُ [أَيْ يَزِيـدُ] ويَرْبُـو في المسلمين، وشَـرُّهم \*\*\* يَنُـوفُ [أَيْ يَزِيـدُ] ويَرْبُـو في الضَّلالِ على المِلَلْ \*\*\* ومَن يَتَوَلَّ الكافرين فمِثْلُهم \*\*\* ولا شَكَّ في تكفيره عندَ مَن عَقَلْ \*\*\* ومَن قد يُـوَالِيهم ويَـرُكُنُ نحـوَهم \*\*\* فلا شِـكٌ في تَفْسِـيقِه وهـو في ويَـرْكُنُ نحـوَهم \*\*\* فلا شِـكٌ في تَفْسِـيقِه وهـو في وَجَلْ} [قلتُ: لاجِظْ أَنَّ الشَّيخَ سليمانَ بَنَ سَحْمَانِ جَعَلَ تَوَلِّيَ الكَافِرِينِ كُفْرًا ومُوَالَاتَهُم فِشْقًا. وقد قالَ الشِّيخُ عَلِّيٌّ بْنُ خَضِيرٍ الخَضِيرِ فِي (إجْلِية فَضَيلَة الشَيخ علي الخَشِيرَ على أُسئلة اللُّقَاءَ الذِّي أَجْـرِيَ مَـع فضـيلَّتهِ في مُنْتَدَىِ ۖ السلِفِيونِ إِ عندما سُئِلَ {ما الْحَدُّ الفاصِـلُ بِيِن المُوَالَاةِ وتَوَلَّى الْكُفَّارِ؟، وكيفَ نُفَـرِّقُ بينهمـاٍ؟}: تَـوَلَّإِي الكُفَّارِ، هـذا كُفْرُ أَكبَرُ، وليس فيه تَفصيلُ [يَعنِي أَنَّ التَّوَلِّيَ كُفْرُ أَكبَرُ مُطْلَقًا]، وهـو أَرْبَعـةُ أنـواع؛ (أَ)مَحَبَّةُ الكُفَّارِ لِــدِينِهم، كَمَن يُحِبُّ الــدِيمُقْرِاطِيِّينِ مِن أَجْــلِ الدِّيمُقْرِاطِيَّةِ، ويُحِبُّ البرلمــانِيِّين المُشَـــرِّعِين، ويُحِبُّ الحَـدَاثِيِّين والقـومِيِّين ونحـوهِم، مِن أجْـل تَوَجُّهـاتِهم وِعَقَائدِهم، فهذا كَافِرُ كُفْرَ تَـوَلِّ، قَـالَ تَعَـالَى {يَـا أَيُّهَـا الَّهُمَا لَيْهُا اللهِ عَنْكُمُا اللهِ عَنْكُمُا اللهِ عَنْكُمُا اللهِ اللهِ عَنْكُمُا اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَوْلِيَـاءُ بَعْض، وَمَن يَِتَـوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، فـإنَّ مِن مَعَانِي (وَلِيٌّ) الْمُحِبُّ (يَقالَـهَ إِبنُ الْأَثـيرِ [أبـو السـعادات] فِي "النِّهَايَةِ")؛ (ب)تَوَلَي نُصْرَةٍ وإعانةٍ [قالَ الشيخُ ابنُ بَارَ في (مَجَمُوع فَتَاوِي وَمَقَـالَاتُ ابنِ بَـاز): وقـد أَجَمَـعَ عُلَماءُ الإسلام على أَنِّ مَن ظاهَرَ الكُفَّارَ على المُسلِمِين وساعَدَهُم عليهم بِـأَيِّ نَـوع مِنَ المُسِاعَدةِ، فهـو كَـافِرٌ مِثْلَهُمْ، انتهى]، فكُـلُّ مَنِ أَعَـانَ الكُفّارَ عِلى المسلمِين فُهو كَافِرٌ مُرْتَدُّ، كالـذي يُعِينُ النَّصَـارَى أُو إِليَهُـودَ اليَـومَ عِلْىَ المَسِلمِينِ، قِـالَّ تَعَـالَى {يَـا أَيُّهَـا الَّذِينَ آَمَنُـوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُ وَدُ وَالنَّمِارِي أُولِيَاءً، بَعْضُ هُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْض، وَمَن يَنَــــوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، ومَن أَرادَ الإطالِـــةَ فَلْيَرْجِـعْ إِلَى كِتـابِ الشيخ بِناصِر الفهـدُ المُسَـمَّى بـ (التِّبْيَانُ فِي كُفر مَن أعانَ الأمْرِيكَـانَ [بِتَقـدِيم الشـيوخ حمـود الشـعيبي، وبسليمان العلـوان، وعَلِيٌّ بْن خضـير الخضِّير])، فإنَّهُ مِن ۖ أَحْسَن مَا كُتِبٍ فَي هَٰذِا البَابِيِ، ولاَ يَهُولَنَّكُ أَمْرُ أَهِلِ الإرجاءِ؛ (ت)تَـوَلَّي تَحَـالُفِ، فَكُـلَّ مَن تَحِالُفَ مِع الكُفَّارِ وغَقِدَ معهم حِلْفًا لِمُناصَرَتِهِم، ولـو لم تَقَع النُّصْرَةُ فِعْلًا، لَكِنَّه وَعَدَّ بَهَإٍ وِبِالدَّعْمِ وِتَعِاْقَدَ وِتَحالَكِ معهم على ذلك، قالَ تعلَّالي ﴿ أَلَمَّ تَـرَ إِلَٰى ۖ الَّذِينَ نَـافَقُوا يَقُولُـونَ لاِخْـوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَـرُوا مِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ لَئِنْ أَخْـرِجْتُمْ لِنَخْـرُجِنِّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيبِعُ فِيكُمْ أَحَـدًا أَبَـدًا وَإِنْ قُـوتِلْتُمْ لَنَنْصُـرَنَّكُمْ}، وهَـذَا حِلْـفُّ كـان بين المُنـافِقِيِّنَ وبَعضِ يَهُودِ المَدِينِةِ، قالَ [أبو عُبَيْـدٍ] الْقَاسَـمُ بنُ سَـلَّام وي (الغـريب) {إِنَّهَ يُقـالُ لَلْحَلِيـفِ (وَلِيّ)}، وقالَـه إِبنُ الأثــيرِ [أبــو السـعادات] فِي (النِّهَايَــةِ)، ومِثْلُــه عَقْــدُ المُحاِلَفَــاتِ لِمُحارَبــةِ الجهــادِ بِوالمُجاهِــدِين، وهــو مــا يُسَمُّونَه {الْإِرهاب}؛ (ث)تَـوَلَّي مُوافَقَةٍ، كَمَن جَعَلَ الدِّيمُقْراطِيَّةَ في الحُكْم، مِثْلَ الكُفَّار، وبَرْلَماناتٍ مِثْلَهم الدِّيمُقْراطِيَّةً في الحُكْم، مِثْلَ الكُفَّار، وبَرْلَماناتٍ مِثْلَهم [أَيْ مِثْلَ ما يَصْنَعُ الكُفَّارِ]، ومَجالسَ تَشـريعيَّةً أَو لِجَانًا وهَيْئاتٍ، مِثْلَ صَنِيعِ الكُفَّارِ، فهذا تَوَلَّاهم، وهذا قـد بَيَّنه

أَئِمَّةُ الدعوةِ النَّجْدِيَّةِ [السَّلَفِيةِ] أَحْسَنَ بَيَانٍ، يَلْ أَلُّفَ فِيهِ الكُتُبُ، فِيمَن وافَــقِ المُشــركِين والكُفّارَ على كُفْـرهم وشِـرْكِهم، فَقـد أَلُّفَ سـليمانُ بنُ عبداللَّـه بن مِحمد بن عَبِدالُوهِ إِب كِتَـابَ (الـدَّلَائلُ [فِي] خُكْم مُـوالُاةِ أَهِلِ الإِشْراكِ)، وَأَلَّفَ حَمَدُ بن عَتِيـقَ [تَ1301هـ] كِتَـابَ ([سَـبِيل] النَّحِـاة والفكَـاكِ مِن مَـوالاة المُرتــَدِّين والأَّه المُرتــَدِّين والأَّه المُرتــَدِّين والأَّتراك)؛ وكُلُّ هذه ِ الأَنْوَاعِ الأَرْبَعَةِ يَكْفُـرُ [أَيْ مُرْتَكِبُهـا] بِمُجَرَّدٍ فِغْلِها دُونِ النَّظَرِ إِلَى الأَعْتِقَادِ وليسُ كَمـاً يَقَـُولُ أَهِـلُ الْإِرَجِـاءِ؛ أَمَّا المُـوَالَاةُ، فَهِي قِسْـمَانِ؛ (أَ)قِسْـمُ يُسَمَّى إِلَيَّوَلِّي، وهو الأَقْسَامُ [الأَربَعِةُ] التي ذَكَرْنها قَبْـلَ هـذا، وأحْيَانًـا يُسَـمَّى المُـوَالَاةَ الكُبْـرَى أَو الغُطْمَى أُو العامَّةَ أُو المُطْلَقِـةَ، وِهـذه كَلِمـاتُ مُرادِفَـةُ لِلِتَّوَلِّي؛ (ب)مُـوالَاةُ صُـغْرَى (أَوْ مُقَيَّدةٌ) [قـال الشِيخُ أَجِمـد الحـازِمِي في (شـرح الَّأصـول الثلاثـةِ)؛ النَّوْغُ الثَّانِي، المُـوَالَاةُ الصُّـغرَى، صُـغْرَى بِاعتِبـارِ الأُولَى [الـتي هي المُـوَالَاةُ الكُبْـرَى]، وإلَّا فهي في نَفْسِـها أَكْبَـرُ الكَبـائر، وإلَّا فهي في نَفْسِـها أَكْبَـرُ الكَبـائر، وهو [أي النَّوْعُ الثَّانِي (المُوَالَاةُ الصُّغْرَى)] كُلُّ مـا يُـؤَدِّي إِلَى مُصَـادَقَتِهم وَتَوْقِـيرَهم واحتِــرَامِهم وتَعظِيْمِهم، انتهى باختِصـار]، وهي كُـلُّ مـا فيــه إعـِرازُ لِلكُفَّارِ مِن إكرامِهم، أو تَقدِيمِهم في المَجالِس، أو اِتِّخـاذِهم عُمَّالًا، ونحو ذلك، فهذا مَعْصِيَةٌ ومِن كِبائر الذُّنوبِ، قِـالِ تِعـالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وَا لَا تَتَّخِذُوا عَـٰدُوِّي وَعَـدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمَ بِالْمَوَدَّةِ}، فَسَـمَّى إِلْقَـاءَ الْمَـوَدَّةِ مُـوَالَّاةً، ولَمْ يُكَفَّرُهِم بِهَا بَلْ ناداهم بِاسْـم الإيمـانِ [بقولِـه {يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}]، وهذه الآيَةُ فَسَرَها عُمَـرُ فِيمَنِ اِتَّخَـذَ كَاتِبًا نَصْرانِيًّا لَمَّا أَنْكَرَ على أَبِي مُوسَـى الأَشْلِعَرِيِّ، ومَن أُراَدَ بَسْـطً ۚ هـذه المَسَـألةِ فَلْيُرَاجِـّ عُ كِتـابَ (أَوْثَـقُ عُـرَى الْإِيمَان) لسليمانَ بن عبدالله بن محمد بن عَبدالوهاب في (مَجموعـةُ التَّوجِيـدِ [مَجموعـةُ التَّوجِيـدِ النَّجْدِيَّةُ هي مَجموعةُ كُتُبٍ ورَسـائلَ لِأنمَّةِ الـدَّعوةِ النَّجْدِيَّةِ السَّـلَفِيةِ،

أَشْـرَفَ على تَصـحِبحِها وطَبْعِهـا الشَّـيخُ محمـد رشِـيد رضا])... ثم سُئِلَ (أي الشيخُ الخِضـيرُ) {مـا حُكْمُ الأَكْـلِ عَبِدِ النَّصَارَى فِي بُيُـوتِهِمٍ؟ إَنْ فَأَحِـابَ: لَا يَجُـوزُ، لِحَـدِيثِ {لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا ۖ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامِكَ إِلَّا تَقِيُّ } رَوَاه ابنُ حبانِ [في صحيحِه] مِن حـديثِ أبِي سَـعِيدٍ الْخُـِدْرِيِّ [ورَوَاه أَحمِدُ وَأَبو داور وَالْترمذي، وَحَسَّنَه الأَلْبَانِيُّ في (صَـُحِيح التَّرْغِيبِ وَالْتَّرْهِيبِ)، وقــال أبـو عبــدِالرحمن شِرِفِ الحَـقُ العَظيمِ آبَـادي في (عـون المعبـود): قَـالَ الْخَطَّابِيُّ { إِنَّمَا جَاءَ ۖ هَـذَا فِي طَعَـامِ الْـدَّعْوَةِ دُونَ طَعَـامُ الْحَاجَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَـالَ (وَبُطْعِمُ وِنَ الطَّعَـامَ عَلَى جُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِِيرًا)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَسِـرَاءَهُمْ كَانُوا كُفَّارًا غَيْـرَ مُـوُّمِنِينَ وَلَّا أَتْقِيَـاءَ، وَإَنَّمَـا حَـذَّر -عَلَيْـهِ السَّلَامُ- مِنْ صُـحْبَةٍ مَنْ لَيْسَ بِتَقِيٍّ وَنَهِجَـرَ عَنْ مُخَالَطَتِـهِ وَمُؤَاكَلِّتِهِ، فَإِنَّ الْمُطَاعَمَـةَ ثُوقِـةً الْأَلْفَـةَ وَٱلْمَـوَدَّةَ فِي الْقُلُـوبِ} انتهى، وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن باز، سُئِلَ الشيخُ {حُكْمُ الأَكْلِ مع تاركِ الصَّلاةِ؟}، فأجابَ الشيخُ: إذا كانَ ضَيْفًا فَلَا بَاسَ، وتَنْضِحُه؛ أمَّا إذا كَـانَ مِن جِيرانِـك وَغَيْــرَهِمْ فَلَا، وعليــك أَنْ تَنْصَـحَه، انتِهِي]، وقَـالٍ تَعْالَى {يَـا أَيُّهِـا الَّذِينَ آمَنُـوا لِا تَتَّخِـدُوا بِطَّاْنَةً مِّنَ دُونِكُمْ}، قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ فَي هذِه الآيَةِ {كَالَ رَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ رِجَاّلًا مِنَ الْيَهُودِ، لِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِـوَارِ وَالْجِلْـفِ [فِي الْجَاهِلِيَّةِ]، فَـأَنْزَلَ ِاللَّهُ [فِيهمْ] يَنْهَــاٖهُمْ غَِنْ مُبَـاطَنَتِهمْ لِخَــوْفِ الْفِتْنَــةِ عَلَيْهمْ [فِيهِمْ] يَنهَاهُمْ عِن مَباطبهِم بِحـوفِ العِسهِ عبيهم [مِنْهُمْ]}، ولِأَنَّ الأَكْلَ معهم وزيَارَتَهم يُلَوَدِّي إلى مَحَبَّتِهم وهذا مُحَرَّمُ، قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا مَحَبَّتِهم وهذا مُحَرَّمُ، قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهم بِالْمَوَدَّةِ}، وقيالَ تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وقيالَ تَعَالِمِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّاصَارَى أَوْلِيَـاءَ}، بَـل الْـواجبُ بُغْضُـهم ومُعَـادَاّتُهم وَالنَّبَاعُـدُ عِنهُمْ وهَجْـرُهِمْ، قـأَلَ تَعـالَى ۚ {لَّا يَتَحِـدُ قَوْمًّـا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ

وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ إِلَّوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْـوَإِنَهُمْ أَوْ عَشِـيرَتَهُمْ، أُولَئِكَ ۗ كَتَبَ مِي قُلَــوبهمُ الإيمَــانَ وَأَيَّدَهُم بَــرُوح مَّنْــهُ، وَيُدْخِلُهُمْ حَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَخْتِهَ ا ۚ الْأِنْهِ ارْ خَالِـدِينَ فِيهَـا، وَيُدْخِلُهُمْ حَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَخْتِهَ ا ۚ الْأِنْهِ ارْ خَالِـدِينَ فِيهَـا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولَئِكَ حِـزْبُ اللَّهِ، أَلَّا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُـونَ]}؛ أِمَّا إِنْ كَـانٍ هنـاك مَصِـلَحِةٌ مِن زِيَارَتِهِم بِدَعْوَتِهِم، وقد ظَهَرَ عليه القُبُولُ والرَّغْبِـةُ، ثِم أَثْنَاءَ هذه الزِّيَارةِ أَكَلْتَ عنده تَبَعًا فَلَا مانِعَ، فَيَجُوزُ تَبَعًا ما لا يَجُوزُ اِستِقلالًا، بِشَبِرْطِ أَنْ لا يَكونَ في الأَكْلِ شَيءُ مُحَرَّمُ ... ثَمَ سُئِلَ (أَي الشيخُ الخصيرُ) {الآيَةُ شَيءُ الخصيرُ) {الآيَةُ تَقِـولُ (الْبَـوْمَ أُحِلِّ لَكُمُ الطَّبِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُـوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ...) الآيَةَ، نَرْجُـو مِنكِم التَّوضِيحَ ومـا ُفِي ذلـك مِن تَعَـاْرُوْضٍ بين القَـوِّل بَعَـدَم الجَوَاز وَهـده الآيَـةِ؟}، فأجـابَ: أكْـلُ ذَبـائح النَّصَـارَى لا يَعْنِيَ زِيَارَتَهم والأكْلَ عندهم، بَلْ قَدْ نَشْتَري منهم ذَّبائحَ هُمْ ذَبَحُوهَا بِمَا لَا يُجِالِفُ الشَّـريعَةِ، فَنَشْـتَريهإِ مَنهم مِنَ هم دبخوها بها د يبايك السريد و يبايك الشيخ دُون ريَـارَتِهم والأَكْـل عنـدهم... ثم سُـئِلَ (أَي الشـيخُ الخضيرُ) ﴿قال تعالى (لَّإِ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الخضيرُ) ﴿قال تعالى (لَّإِ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلاَّخِر يُوَالِّدُونَ مَنْ حَادِّ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَـاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)، فَكَيـفَ نَسـتَطِيعُ أَنْ نُوَفِّقَ بِينِ الزَّواجِ مِنَ الكِتَابِيَّاتِ (أَهْلِ الكِتَـابِ) -والـزَّواجُ يَقْـــومُ عِلى المَـــوَدَّةِ والمَحَبِّةِ- وبينِ عَقِيـــدةِ الـــوَلَاءِ والبَرَاءِ؟}، فأجابِ: اَلتَّبِوفِي قُ أَنَّكَ ثُحِبُّهَا لِلَكَّوْنِهِ ۚ زَوْجَبَّ لَكُ وصلاحِبَتَك، لِأِنَّ مُتِعَلِّقَ هلده المَحَبَّةِ أَمُلُورُ اللَّدُّنْيَا وَالاستمتاعُ اللَّا نُبْيَويُّ، ومع ذلك تُعَلِّرُفُ أَنَّ دِينَهَا باطِلُّ وهي كَافِرةٌ، وتُبْغِضُ دِينَها، وِلا تُمَكِّنْها مِن سَبِّ الْإسلام ونَحوه، لِأَنَّ مُتَعَلِّقَ هذهِ المَجَبَةِ [يَعنِي إِلمَـوَدَّةَ الْإِمَـذكِورةَ فِي الآيَــَةِ] الــدِّينُ والآخِــرَةُ، فَلَمَّا الْخْتَلَــفَ مُتَعَلِّقُ الأَمْــر أَمْكِنَ التَّوفيقُ، وتَمَامًا مِثْلُ لو أَنَّ رَجُِلًا غَنِيًّا وأنت تَكْرَهُهُ لِأَخْلَاقِه ٕ وَصِفاتِه لَكِنْ تَجْلِسُ مَعه وتَخْدِمُه لِمَا يُعْطِيك مِنَ اَلمالِ؛ أُمَّا جَوَازُ النَّكَاحِ فَثَابِتُ، قالَ تَعَالَى ﴿ وَالْمُخْصَـنَاتُ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُ وَا الْكِتَ اِنَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُ وَوَ مِنَ أَجُ وَرَهُنَّ}، مع أَنَّ مَـذْهَبَ عُمَـرَ كَرَاهِيَـهُ الـرَّواحِ مِنَ الْكِتابِيَّاتِ [وذلك] مِن بابِ السِّيَاسةِ الشَّرعِيَّةِ لَمَّا إِخْتَلَـفَ الرَّمانُ وظَهَرَ الضَّعْفُ لِكَثْرةِ مَن دَخَلِ في هذا الدِّينِ بعدَ الفُتُوحاتِ، انتهى باختصار]؛ ومِثـلُ ذلك قالَ تلميدُه للفُتُوحاتِ، انتهى باختصار]؛ ومِثـلُ ذلك قالَ تلميدُه حسينُ بنُ على [بن نفيسـة الحنبليُّ الْمُتَـوَقِّي عامَ 1375هـ] رَحِمَهُ اللهُ {فَيَا دَوْلَةَ الْأَتراكِ لا عادَ عِـزُّكُم \*\*\* علينا، وفي أَوْطانِنا لا رَجَعْتُمُو \*\*\* مَلَكُتُم فخالُفُتُم طريـقَ نبيِّنا \*\*\* وللمُنْكَـراتِ والخُمـورِ اسْـتَبَحْتُمُو \*\*\* فَكُنْتُم إلى طريـقَ نبيِّنا \*\*\* وللمُنْكَـراتِ والخُمـورِ اسْـتَبَحْتُمُو \*\*\* فَكُنْتُم إلى عَلَيْهُمْ السَّعارَ المشـركِين شِـعَارَكم \*\*\* فكُنْتُم إلى \*\*\* فَرَجَّسًا على رِحْس عظيم حَمَلْتُمُو \*\*\* فَبُعْـدًا لَكُم في النَّسَارَى عِلَاوَةً شيحَقَا لَكُم حَيْبَـةً لَكُم حَيْبَـةً لَكُم عَلَيْ وَمَن كيان يَهْـوَاكُم ويَطْـبُو إليَّ النَّهَى) لِلشـيخِ إلَيْكُمُـو [نَقْلًا عن كِتَـابِ (تـذكرةُ أُولِي النُّهَى) لِلشـيخِ إلراهيمَ بنِ عبيد آل عبدالمحسن (ت-1425هـ)]}، انتهى باختصار،

اِرْتَدَّ بَنُو حَنِيفَةِ (وَهُمْ قَوْمُ مُسَيْلِمَةَ الْكَـذَّابِ) وبَنُـو أَسَـدِ (وَهُمْ قَوْمُ طُلَيْحَةَ الأُسَدِيِّ) في حَيَاةِ النبيِّ صلى اللِه عليه وسلمٍ]، وبَعْدَ وَفَاتِهِ [أيضًا]، وكانوا -ِقَبْلَ أَنْ يَرْتَدُّوا - مِن أُمَّتِه، وكانوا بَغْـدَ رِدَّتِهم يَشْـهَدُونَ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلْاً اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـولُ اللهِ، لَكِنَّ شَـهادَتَهم هـذه لم يَغْضِمْهم مِنَ الرِّدَّةِ، فَبَنُـو حَنِيفَـةَ كَـانِوا لَا يُقِـرُّونِ بِخَتْمِ تَغْضِمْهم مِنَ الرِّدَّةِ، فَبَنُـو حَنِيفَـةَ كَـانِوا لَا يُقِـرُّونِ بِخَتْم النُّبُوَّةِ [بَمَجِمَدٍ صَلى الله عليه وسلم] وصَدَّقُوا كَـدَّإِبَهُمْ أَنَّهَ بُيِّعَتَ يَنبيًّا إِ قِلتُ: اِرْتَدَّ بَنُو حَبِيَّفَـةٍ وَهُمْ يَشْـهَدُونَ أِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيُؤَذَّنُونَ وَيُصَـلُّونَ. وْقَـاْلَ الشـَّيخُ أكــرمُ الْعمــرَيَ (رَئيسَ اَلمجَلسَ العلمي بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة الراشدة): وكانَ في بَنِي حَنِيفَةَ -قَبِيلَةِ مُسَيْلِمَةً- عَدَدُ كَبِيرٌ مِنَ الْمُسلمِينَ، وقد قاوَموا مُسَيْلِمَةَ بقِيَـادةِ ثُمَامَـةَ بْنِ أَتَـالَ الْحَنَفِيِّ... ثمَّ قالَ -أَي الشيخُ العمري-: وقَدِ اِلْتَفَّ حَولَـه [أَيْ حَوَّلَ مُسَيْلِمَةً] أَكْثَرُ بَنِي حَنِيفَةً. انتهى وقالَ رحيم الحلو (أستاذ التاريخ والَفكرِ الاسلامي بجامعـةَ البصـَرة) في (دِراســة تَحلِيلِيَّة في أبــرَز المُرتَــدِّين عن الــدِّين الإسلامي): اِتَّبَعَتْه [أي اِتَّبَعَتْ مُسَـيْلِمَةً] ِجَمَـاهِيرُ غَفِـيرةٌ مِن بَنِي حَنِيفَةَ في الْيَمَامَةِ... ثم قالَ -أي الحَلو-: انْصاّعَ لَهِ [أَيْ لِمُسَيْلِمَةَ] أَهِلُ اليَمَامَةِ مِؤْمنِينَ بِنُبُوَّتِه... َثِم قـالَ -أَى الْحلو-: عامَّةُ بَنِي حَنِيفَةَ وأَهْـل اليَمَامَـةِ اِرْتَـدَّتْ معه مُؤْمِنِينِ بِنَّبُوَّتِـه (كَمَـاً وَرَدَ في المَصِـادِرِ التَّارِيخِيَّةِ)... ثم قالَ -أي الحِلو-: لا نَستَطِيعُ الْقَولَ أَنَّ جَمِيعَ اَلْعَــرَب في اليَمَامَةِ قد آمَنَتْ بمُسَيْلِمَةَ، بَلْ حتى مِن قَومِه هناكَ مَن لم يُؤمِنْ بِه، فِثُرِمَامَةُ بْنُ أَتَـالِ بْنِ النَّعْمَـانِ الْحَنَفِيُّ (أَحَـدُ الشُّخْصِـيَّاتِ الكَبِـيرةِ والوَجِيهِـةِ [وهـو مِن سـاداتِ بَنِي حَنِيفَةً]) كَانَ مِنَ الَّذِينِ ثَبَتُوا عَلَى إسلامِهم، فكـانَ هِـذا الرَّجُـلُ مِمَّن يَنْهَى قَومَـه عن اِتِّبـاع مُسَـِـيْلِمَةَ الْكَــدَّابِ. انتَهَى بَاخِتصَارً]، وَبَنْهُو تَمِيم لَمْ يُنْكِرِوا الشَّـهَادَتَين وإنَّمَـا مَنعُوا الزَّكاةَ [قَـالَ أَبُـو الرَّبِيـعَ الْكَلَاعِيُّ (ت634هــ) في

(الاكْتِفاء): وِارْتَدَّتْ عِامَّةُ بَنِي تَمِيم]، وبَنُو أَسَدٍ، مِثُلُ بَنِي حَنِيفَةَ صَـِدَّقُواً طُلَيْحَـةَ الأسَـدِيَّ في دَعْـوَى النَّبُـوَّةِ ولم يُنْكِروا الشُّهادَتَين [قالَ سـلطانُ السّـرحانِي في (جـامع أنساب قبائل العـرب): وقـد إِرْتَـدَّتْ عَأَمَّةُ بَنِي أَسَـدٍ عَنْ الإسـلام، انتهى، <u>وَفي هـَـذا الرّابط</u> قـالَ مَرْكَـّرُ الفتَـوى بمُوقع إسلام ويب التَّابِعُ لإدارةِ الدعوةِ والإِّرشادِ الدينيِّ بـوزارةِ الأوقـافِ والشـؤون الإسـلِاميةِ بدُولـةِ قطـر: واجَّتَمَـٰعَ على طُلَيْحَـٰةَ عَـوَامُّ طَيِّئِ وأَسِدٍ، انتهى]؛ فـإذا كَـانَتِ الْـرِّدَّةُ مُتَصَـوَّرةً في الجِيـلِ الْأَوَّلِ مِنَ المُسـلِمِين وبَعْدَه، وفي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليـه وسلم وعُقَيْبَ وَفَاتِـه، فكيـفِ نَسـِتَنْكِرُ أَنْ ِتَجِـدُثَ ٍ بَعْـدَ وَفَاتِـه بِمِئَاتِ السِّنِين، وفي بَلَدٍ مِثْل نَجُّدٍ طَلَّ مُهْمَلًا وبَعِيــَدًا عن الْعِلمُ والدَّعوةِ قُرُونًا طُويلةً، هذا مع صِحَّةٍ الخِبَـر عن رسبول والدُّونِ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَـلُمُ بِـأَنَّ أَقُوامًا مِنْ أُمَّتِهُ اللَّهِ مَـلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلُمُ بِـأَنَّ أَقُوامًا مِنْ أُمَّتِهُ سِيَرِيَّدُونَ {وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى بِلْحَـقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُـدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَـانَ} [قـالَ الشيخُ خالـد المشـيقح (الأسـتاذ بقسـم الفقـه بكليـة الشريعة بجامعـة القصـيم) في ِ (شـرح كتـاب التوحيـد): {وَحَتَّى تَغْبُدِ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْتَـانَ} يَعنِي (جَمَاعـاتُ كَثِيرِةٌ تَعْبُدُ الأَوْثَانَ). انتهى باختصار، وقِالَ الشيخُ محمد صالح المنجـد في مُحاضَـرةِ بعُنْـوان (أشـراط السـاعة اِلصـغَرى) مُفَرَّغَـةٍ على مٍوقِعِـه <u>في هـذا الرابط</u>: ومِن أُشْرِاطِ ۖ السَّاعةِ الصُّّغْرَى ظَهَـورُ الشِّـركِ فِي هِـذه الأَهَّةِ، كما قالَ الرسولُ صليى اللهِ عَلَيْه وسلَّمَ {لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُغْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُـزَّى}، وقد وَقَـعَ هذا كما أَخْبَرَ ۚ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلَّم، ولَمَّا شاءَ اللَّهُ تَعالَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمامُ الشِيخُ المُجَلِّدُ مُحَمِد بنُ عبدالوهاب -رَجِمَه اللهُ- كَانَتِ الأصنامُ قد عُبدَتْ في جَزِيرةِ العَرَبِ، فَّجَاهَدَ في سبيلُ اللهِ بِحَمْلِ النِّاسِ على التَّوجِيـدِ وتَـرْكِ الشِّركِ؛ ورَوَى الإمامُ أحمـدُ وَأَبُـو دَاوُدَ عَنْ ثَوْبَـانَ قـالَ

{قَـَالَ رَسَـولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَـلَم (لا تَقُـومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَبِقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْـرِكِينِ، وَحَتَّى تَعْبُــدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّّتِي الْأَوْتَـٰـانَ) وَقِي روَايَــةٍ (لَّا تَقُــومُ السَّاعَةُ حَتَّى َيَلَّحَـقَ حَيُّ [قـالَ السَّيخُ ابنُ عـثيمين في (القـول المفيـد): الحَيُّ بِمَعْنَى ِالقَبِيلَـةِ، والظـاهِرُ أَنُّ المُراِدَ بِهِ الجِنْسِ وليس واحِـدَ الْأَحْيَـاءِ، انتهى باختصِـار] مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْـــرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُــدَ فِلَامْ مِنْ أُمَّتِي الِأَوْثَانَ) ۗ}، وقد حَدَثَ هذا في هذا الزَّمَان في أَمَاكِنَ مِنَّ بِلَادِ فَارِسٍ وَالعِراقِ، فَإِنَّ ِقَبَائِلَ مِنَّ الْعَـرَبِّ قَـد ۗ دَخَلَتْ ُفيَ دِينَ أَهْلَ الرَّفْض، وِغَذَلُوا عن النَّوَحِيـدِ اَلَى الشِّـركِ، وصارُولِ مُشْرِكِينَ مِع أَنَّ أَجْدادَهِم مِنَ المُسلمِين، الأَنَ لـو سَـالْتَهم عِن أجْـدادِهم لَقـالُوا ۚ {أَجْـدادُنا مِنَ ٱلسِّـنَّةِ المِّسـلمِينَ ﴾، ٍلَكِنْ هـِؤلاء ۚقَبَائــلُ ۖ دَخَلــوا في دِبِن أَهْــل الشُّـركِ؛ وقُولُـهَ {حَتَّى تَعْبُـدَ فِئَامٌ مِنْ أَمَّتِي ۣالْأَوْتَـانَ}، الْفِئَامُ ۚ هَيِ الْجَماعاَٰتُ، وَهذا قد َوَقَعَ، فَفِي كُلِّ جِهَبٍةٍ مِن جِهَاتِ الْعَالَمِ الْإِسلامِيِّ مَن يَعْبُـدُونَ القُبـورَ، ويُغَظَّمَـون أُصْحاَبَها، ويَسَأْلُونها الحاجَاتِ مِنَ دُونِ اللَّهِ، ويَرغَبون إليها، ويَذْبَحُون عَنْدُها، ويَحْلِقُون عَنْدُهَا ويَطُوفُون بهياً، وْيَتَمَسَّحُونَ وَيَتَبَرَّكُونَ ويَلْتَجِئُونَ، وَهَكَـذَا... ثِم قـالَ -أي رَّ الْمُنْ الْمُنْجِدِ -: وَمِنَ الْمَظْاهِرِ الْعَظِيمِةِ لِلشَّرْكِ تَحكِيمُ الشيخُ المنجد-: وَمِنَ المَظاهِرِ العَظِيمِةِ لِلشَّرِكِ تَحكِيمُ غَيرِ شَرِيعةِ اللّهِ، فَلَجِقَتْ إِيضًا أَحْيَاءُ [أَيْ قَبَائِـلُ] مِنَ المُسلمِينَ بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ وطَبَّقُوا غَيرَ شَرع اللهِ تَعِالَى، وِكَانُوا كَالَّيَهُودِ وَالنَّصِارَى الَّذِينَ قَالَ إِللَّهُ فَيَهُم ۚ {اتَّخَـٰذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ}... ثم قـالَ -أي الشيخُ المنجد-: وقدِ الْتَحَقَتْ -أيضًا- في بِلَادِ الشَّـيُوعِيَّةِ سابِقًا فِئَامٌ مِن هذه الأُمَّةِ بالمَذاهِبِ الشَّيُوعِيَّةِ [جاء في هذا الرابط على مَوقِعُ (الإسلامُ سَوَالٌ وِجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشِيخُ محمد صالِح المنجـد: أصَحُّ النَّظَريَّاتِ في أَصْـل نَشْـأْتِهَا ۖ بِيَعْنِي الشُّــيُوعِيَّةَ- أَنَّهـا وَاحِـدةٌ مِنَ الأَفْكـَارِ الـتي تَشَـكَّلَتْ فَي عُقـولِ المُجْتَمَعـاَتِ الغَربَيَّةِ

نَتِيجِـةَ الصِّـراع مـع الكَنِيسـةِ ورِيجِـالِ الـدِّين عَبْـرَ قُـرونِ مُتَطَاولةٍ، حيثُ كانَ الطَّلمُ وإلطَّغْيانُ والاسْتِبْدادُ بِشِعَارَ تلــلِكَ اللَّفَتْــرَةِ، فظَهَــرَ الإَلْحــادُ، وظَهَــرَتِ العَلْمَانِيَّةُ والشُّيُوعِيَّةُ واللَّالَّاسُمَالِّيَّةُ وَغيرُها مِنَ الْمَبَادِئِ كَبَـدِيلِ عَن عُصُورِ النَّظَّلَامِ المُتَطَاوِلَةِ، فَحَكَمَتْ وما زِالَتْ تَحْكُمُ تلك المُجْتَمَعاتِ، بَلْ أَصْبَحَتْ هِناهِجَ فِي التَّفكِيرِ، وفَلْسَفاتٍ يُـؤِمِنُ بِهِـاً أَتْبِاعُها، ويُنَظِّرُ لَها أَصْحَابُها. انتِهي. وقالَ الشَّـيِّخُ عَلِيٌّ بِنُ شَبِعبَانَ فَي كِتابِـه (شُـروطُ "لَا إلَـهَ إلَّا اللَّهُ"، وارتِباطُها بأركانِ الإيمانِ، وعَلاقةُ الْإرجاءِ بِهمـاً): الشُّيُوعِيَّةُ مَذْهَبٌ فِكريٌّ يَقَومُ على الإلحادِ وأنَّ المادَّةَ هي أساسُ كُلِّ شَيءٍ، وِيُفَرِسٍّ ِرُ التَّارِيخَ بِصِرِاعِ الطَّبَقِاتِ وبالعامِلِ الاقتِصادِيِّ وأَهَمُّ أَفكارِهِم ومُعتَقِداتِهم إِنكارُ وُجودِ اَللّٰهِ تَعالَٰی وَکُلِّ الْغَیبِیَّاتِ واَلقَولُ بِـأَنَّ الْمَـادَّةَ هي أســاسُ کُــلِّ شِــيءٍ، انتهی باختصــار] بَعْــدَ أَنْ کِــانوا الله الله الله الله الله الله الإسلام والتَّوجِيدِ مُسلِمِين، والأَمَلُ في عَودةِ هؤلاء إلى الإسلام والتَّوجِيدِ مَرَّةً أُخِرَى، وبجُهودِ الدُّعاةِ المُخلِصِين سِيَعُودُ ٍ فِئَامُ منهم إلى التَّوحِيدِ والإسلام كما خِرَجُوا منِهَ إلى الَّكُفْـرِ، وهـْدِأ يَعتَمِدُ عَلَى بَشًاطٍ هؤلاء الدُّعاَةِ، فإنَّ إِعادةَ مَن كَانِ جَدُّه مِن أَهْلِ السُّنَّةِ وَمِنَ الْمُوَحِّدِينَ سَـهْلُ، لَكَنْ إِذَا تَطَـاوَلَتْ عِن أَهْلِ السُّنَّةِ وَمِنَ الْمُوَحِّدِينَ سَـهْلُ، لَكَنْ إِذَا تَطَـاوَلَتْ عليهم القُرونُ فإنَّ عَودَتَهم صَعْبَةٌ... ثم قالَ -أي الشيخُ المنجد-: وعندما نَعلَمُ أَنَّ هذا شَرَطٌ مِن أَشراطِ الساعةِ، فإِنَّ هذا لاَّ يَعْنِي الإِسْتِسلامَ لِه (إِذَا رَأَيْنَا قَبَائُلَ مِن هـذَه الْأُمَّةِ الْبَتَحَقَبْ بَالْمُشْــرَكِينَ أَنْ نَسْــكَتَ)، لا، [بَــلْ] يَجِبُ عليناً أَنْ نَقُـومَ بِـدَعَوتِهَم لإعِـادَتِهم إلَى الإسلام، لكنَّ وُقُـوعَ هـذا الشَّـيءِ عَلَمٌ مِن أعلام النُّبُـوَّةِ، ودَلِيـلْ علِي صِّدْقَ النبيِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم... ثم قالٍ -أي الْشَيْخُ المنْجِد-: وَمِن مَظاهِرِ الشِّركِ -أيضًا- الْـتي أَخْبَـرَ النبيُّ عليه الصـلاَةُ والسـلامُ عنِهـا مـا حَـدَثِ مِن ظهـور الْمِلْـِرِّقِ الْمُشْـرِكَةِ فَي هـذهُ الأُمَّةِ، فقـد ظَهَـرَتْ فِـرَقُّ كُفُّريَّةٌ، كـانوا مِنَ المُسـلمِين ثم انْحَرَفـوا إِلَى الشُّــرَكِ

وِالكُفرِ، كما وَقَعَ في ذلك القَدَرِيَّةُ وغيرُهم والباطِنِيَّةُ، أَصْلًا كَانُوا مِنَ المُسلمِينِ ثم دَخَلَتْ فيهم هـذه الـدُّواخِلُ الخَبِيثَةُ؛ وَقِالَ النبيُّ عَلَيْهِ إِلْصَلاةِ وِالسَّلَامِ {إِنَّهُ سَــيَكُونُ فِي ۚ أُمَّتِي ۗ ۚ أَقْوَامٌ يُكَذَّٰبُونَ بِالْقَدَرِ }، وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَّ ۚ { سَيَّأَتِي ۖ قُومٌ يُكَـِّذَّبِونَ بِالقِّـدَرِ، وَيُكَـذِّبونَ بِـالحَوْص، ويُكَّذَّبُونَ ۚ بِٱلشَّفَاعَةِ، ويُكَذَّبُونَ بِقَوْمَ ۖ يُخَرَجُونَ مِنَ ٕالنــارٍ } وهــذا مَوْقُــوفٌ حَسَــنُ، وَرَوَى الطّبَــرَانِيُّ عَنْ لَبِسَ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ {صِنْفَانَ مِنْ أُمَّتِي لَا يَـــردَانِ [عَلَيَّ] الْحَــوْضَ وَلَا يَــدْخُلَانِ الْجَنَّةِ، الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةٍ} وَقَوَّاهِ الأِلبانِيُّ فِي السِّلْسِلةِ الصَّحِيحةِ؛ إذَنْ حَـدَثَ ظُهـورُ القَدَريَّةِ كَمـا أُخْبَـرَ النـبيُّ عليـه الصـلاةُ والسلامُ، وَهُمُ الدِينِ يقولونِ أنَّ اللِهَ مـا كَتَبَ المِقـادِيرَ، وَلاِ قَدَّرَهَا، وَأَنَّ كُلُّ وَاجِدٍ يَخْلُقُ فِعْلَه بِنَفْسِه، وأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ بِالْشِيءِ إِلَّا بَعْدَ ۖ وُقُووعِهِ، تَعالَى اللهُ عَن قَوْلِهِم غُلِوًّا كِبِيرًا؛ والمُرجِئَةُ الدِينَ أَرْجَأُوا العَمَـلَ عن الْإيمـان، [أَيْ] أُخَّرُوا الَّعَمَلَ عن الْإِيمَانِ، وقَالوا ﴿الْإِيمَانُ هَـو التَّصـدِيقُ فَقَطٌّ}، وقـالوا ﴿ الْإِيمـانُ فَي اَلْقَلِّبِ، والعمـلُ لا يَـدْخُلُ في الإيمان}، وقد خَـدَثَ ذلـكَ فِعْلًا. انتَهِى بإختصـار]... ثم قالَ -أي الشَيخُ السِعيدي-: فالظاهِرُ أَنَّ رَأَيَ العُلَمَــاءِ [يَغْنِي ٓأَنُمَّةٍ الـدعوةِ النَّجْدِيَّةِ السَّـلَفِيةِ] ّقَـدِ السِّـتَقَرَّ على الْقُـوْلِ بِكُفْـرِ الدُّوَلِـةِ الْغُثَمانِيَّةِ... ثُمُ قِـالَ -أي السِّـيخُ السَّعَيْدَى-: عَـدَاءُ العُثِمَانِيِّينَ لَهِم [أَيْ لِدَولَـةَ الـدَّعِوةِ النَّجْدِيَّةِ السَّلَفِيةِ] لَمْ يَكُنْ سُوَى عَدِاءٍ عَقَدِيٌّ بِسَبِبِ نَفْرَةٍ دَولةِ الدَّعِوةِ مِنَ مَظاهِر الشَّرَكِ الأكبَر التِّيِّ كَـانَ العـالُّمُ الْإسلامِيُّ يَمْتَلِئُ بِها، وَقِيَام هَـذه الذُّولـةِ [أي الْعُثمانِيَّةِ] بجِمَايَةِ تلُّك المَظاهِر وَعِمَارَتِها، وإباءِ الْعُثمانِيِّين انتِشـارَ دَعُوةِ إخلاص العِبَادِةِ للَّهِ في العـالِلَم الإسـلامِيِّ فِي حين تُنْفُــُونُ الدَّولَــةُ [أي العُتَمانِيَّةُ] الأمْــوالَ على الْإضْــرحةِ والتَّكَايَبًا [(تَكَايَـا) جَمْـعُ (تَكِيَّةٍ) وهِي مَكـانُ يَـأُوي إليَّـهُ الَصُّوفِيُّون لِمُمارَسةِ شَعَائرِهُمَ] اللُّصَّوفِيَّةِ...َ ثُم وَصَـٰفَ -

أي الشيخُ السعيدي- دَولةَ الـدَّعوةِ النَّجْدِيَّةِ السَّـلَفِيةِ أَيَّامَ خُصـومَتِهَا مـع الدُّولـةِ العُثمانِيَّةِ، فَقـالَ: دَولـةُ الـدَّعوةِ المِنْبَـرُ الْوَحِيـدُ آنَـذَاكَ للتوحيـدِ الخـالِصِ... ثِم قـالَ -أي الشيخُ السعيدي-: كما حَكَمَ بـذلك [أَيْ بِكُفْـرِ الدُّولـةِ العُثمانِيَّةِ] الشَّيخُ أحمـدُ الغُمَـارِي مِنْ غُلَمِـاءِ الْمَغْـرِبَ الشُّوفِيَّةِ [هو الحافِظُ المُحَدِّثُ الصُّوفِيُّ الشَّـادِلِيُّ أحمـدُ بِنُ الْصَدَّٰيقِ الَّغُمَارِي (الْمُتَوَفَّى عـامَ 1380هـ/1960م)]، فَقِـالٍ {وقـد نَبَــذَتِ الدَّولِبِةُ الثَّرْكِيَّةُ [يَعنِي الدَّولَـةَ العُثمِانِيَّةَ، وقالَ {الدَّولـةُ التُّرْكِيَّةُ} لِأَنَّ فيهَا مَركَــزَ الحُكْم، وقد قالَ الشيخُ عبدُالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية التثريب على المخالف، بتَقــدِيم الشيخِين حمود الشعبِبي، وعَلِيٌّ بْن خصير الْخصير): إِلْشَيْخُ حَمَدُ بْنُ عَتِيقِ (الْمُتَوَفَّى عِامَ 1301هـ رَحِمَه اللهُ) أَلَّفَ كِتابًا في نَقْدِ الَّدولةِ الْعُثمانِيَّةِ وبَيَانِ ضَـلالِّهَا سَـمَّاه {سبيلَ إِلنجاَّة وِالْفكاكَ مِن مُوَالَاةٍ الْمرِتدِّين وِالْإِتراك}، انتهى أواخِـرَ أِيَّام إسـِلامِها الحُكْمَ بالفِقـهِ الإسـلامِيُّ المَـأخوذِ مِنَ الشَّـريعةِ أو مِنَ القَواعِـدِ المَنْسـوبَةِ إليهـا علِى الأَقَــلُّ، وصــارَتْ تَحكُمُ بالقَــانونِ المَــأخوذِ عن الأَنْجِـاس الأَرجَـاس اللَّـرجَـاس اللَّـهُ فَيهم (إِنْ هُمَ إِلَّا كَالأَنْعَام، بَلِ هُمْ أَضَلِّ)، فكفَرَتْ بذلكِ كُفْـرًا صُـرِاحًا}... ثم قـالَ -أي الشـيخُ السـعيدي-زِ إنَّ عُلَمـاءَ الـدَّعوةِ لمِ يَنفَردوا بـرَأي ِيَشِـذّون بـه عن الأمَّةِ، فليس لهم رَأَيُّ إلَّا ومِن عُلَماءٍ الْأُمَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ مُوافِقٌ لَهم فيه أ... ثُمَ قِـالَ -أي الشَّـيخُ السـعيدي-: عُلَمــاًءُ الْــدُّعوةِ حِين يَحكُمـونَ بـالْكُفرِ فَإَنَّمـا يَسـتَنِدون إلى الكِتـابِ والسُّنَّةِ. انتهی باختصار،

(34)وقـــالَ الشَّـــيخُ عبدُاللـــه بنُ عبـــداللطيف بن عبــدالرحمن بن حســن بن محمــد بن عبــدالوهاب (ت 1339هــ) عنِ (الدَّولــةِ العثمانيَّةِ)؛ مَن لم يَعْــرِفْ كُفْــرَ الدَّولةِ ولم يُفَرِّقْ بينهم وبين البُغَاةِ مِنَ المُسلِمِين لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ)، فإنِ اعتَقَدَ مع ذلك أنَّ الدَّولةَ مُسلِمُون فهو أشَدُّ وأعْظَمُ، وهذا هـو الشَّـكُّ في كُفْرِ مَن كَفَرَ بِاللّهِ وأشْرَكَ به، ومَن جَـرَّهُمْ وأعانَهم على المُسلِمِين [يَعنِي (على المُجتَمَعاتِ الـتي أَحْكَمَتِ على المُجتَمَعاتِ الـتي أَحْكَمَتِ الدَّعوةُ النَّجْدِيَّةُ السَّلَفِيةُ سَيْطَرَتَها عليها)] بِأيِّ إعانةِ فهي رِدَّةُ صَرِيحةُ، انتهى من (الدُّرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيَّة).

(35)وقالَ أبناءُ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ونُنْكِـرُ ما عليه أكثرُ الناس، مِنَ الإشراكِ باللهِ مِن دُعاءِ غـير اللـهِ، والاستغاثةِ بهم عندَ الشدائدِ، وسؤالِهم قَضَـاءَ الحاجـاتِ وإغاثة اللَّهَفاتِ، انتهى من (الـدُّرَر السَّـنِيَّة في الأجوبـة النَّجْدِيَّة).

(36)وقـالَ الشـيخُ أحمـدُ الحـازمي في (شـرح مفيـد المستفيد في كفر تاركِ التوحيد): إذا كان المُحْتَمَـعُ قـد تَرَبَّى على الشِّـركِ والكُفـر ونحـوِ ذلـك، يَجِبُ أَنْ يُعتَقَـدَ رِدَّتُهم وكُفْرُهم، انتهى باختصار،

(37)وقالَ الشَّيخُ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قِيلَ ما هو الضابطُ الذي يُعِينُ على تَحدِيدِ الكَافِر مِنَ المُسلِم، ومَعرفةِ كُلِّ واحدٍ مِنهما؟، أقولُ، الضابطُ هو المُجتَمَعاتُ التي يَعِيشُ فِيها الناسُ، فَأَحكامُهم تَبَعُ لِلْمُجتَمَعاتِ التي يَعِيشُون فيها... ثم قالَ فَأَحكامُهم تَبَعُ لِلْمُجتَمَعاتِ التي يَعِيشون فيها... ثم قالَ أي الشَّيخُ الطرطوسي: قد يَتَخَلَّلُ المُجتَمَع العامَّ الإسلامِيَّ مُجتَمَعُ صَغِيرٌ، كَقَرْيَةِ أو ناحِيَةٍ وغَيرِ ذلك يَكونُ جَمِيعُ أو غالِبُ سُكَّانِه كُفَّارًا غَيْرَ مُسلِمِين، كَأَنْ يَكونوا بَهـودًا أو نصارَى، أو مِنَ القَرامِطةِ الباطِنِيِّين، وغَيرِ ذلك يَكونونُ لَهُ فَحِينَةٍ هذا المُجتَمَعُ الصَّغِيرُ لا يَأْخُذُ خُكمَ ووَصْفَ ذلك، فَحِينَةٍ هذا المُجتَمَعُ الصَّغِيرُ لا يَأْخُذُ خُكمَ ووَصْفَ

المُجتَمَع الإسلامِيِّ الكَهِيرِ، بَلْ يَأْخُدُ خُكُمَ ووَصْفُ المُجتَمَع الكَافِر مِن حيث التَّعامُلُ مع أفرادِه وتحدِيدُ هَويَّتِهم ودِينِهم؛ وكذلك المُجتَمَعُ الكافِرُ عندما تَتَواجَدُ فَيه قُرْيَةٌ أو مِنطَقةٌ يَكُونُ جَمِيعُ سُكَّانِها أو غالِبُهم مِنَ فِيه قَرْيَةٌ أو المِنطَفةُ عن المُسلِمِين، فَحِينَئذِ تَتَمَيَّرُ هذه القَرْيَةُ أو المِنطَفةُ عن المُحتَمَع العامِّ الكافِر مِن حيث التَّعامُلُ مع الأفرادِ وتحدِيد هَدويَّتِهم ودِينِهم… ثم قال أي الشيخُ المُحتَمَعاتِ التي يَنتَمون ويَعِيشون فِيها؛ فَإِنْ كَانَتْ المُحتَمَعاتِ التي يَنتَمون ويَعِيشون فِيها؛ فَإِنْ كَانَتْ المُحتَمَعاتِ التي يَنتَمون ويَعِيشون فِيها؛ فَإِنْ كَانَتْ المُحتَمَعاتِ النَّي يَنتَمون ويَعِيشون فِيها؛ فَإِنْ كَانَتْ لَم يَظْهَرُ مِن أَحَدِهم ما يَدُلُّ على كُفره أو أَنَّه مِنَ المُسلِمِين؛ لِهذا الكُفر وعُومِلوا مُعامَلةَ المُسلِمِين؛ لِهذا الكُفر وعُومِلوا مُعامَلة المُسلِمِين؛ لِهذا الكُفر وعُومِلوا مُعامَلة المُسلِمِين؛ لِهذا الكَفر وعُومِلوا مُعامَلة المُسلِمِين؛ لِهذا أَحَدِهم ما يَدُلُّ على إسلامِه أو أَنَّه مِنَ المُسلِمِين؛ لِهذا أَحَدِهم ما يَدُلُّ على إسلامِه أو أَنَّه مِنَ المُسلِمِين؛ لِهذا السَّبَب وغَيره حَضَّ الشارِعُ على الهِجرةِ مِن دارِ الكُفرِ اللهُ عَلى النهم، انتهى، التهجرةِ مِن دارِ الكُفرِ المُها أو أَنَّه مِن المُسلِمِة مِن دارِ الكُفرِ المُعرد وغُومِ النهم، انتهى،

(38)وقالَ الشيخُ إسحاقُ بنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319هـ): قالَ عبداللطيف [بنُ عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه اللهُ [في كِتابِه (مصباح عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه اللهُ [في كِتابِه (مصباح الظلام)] {فَماذا على شَيْخِنا [محمدِ بن عبدالوهاب] رَحِمَه اللهُ ليو حَمَى الْحِمَى، وَسَدَّ الذَّرِيعة، وَقَطَة الوَسِيلة، لا سِيَّمَا في زَمَن فَشَا فيه الجَهلُ، وقُبِضَ العِلْمُ، وبَعُدَ العَهدُ بِآثارِ النُّبُوَّةِ، وجاءَتْ قُرُونُ لا يَعْرِفونِ العِلْمُ، وأَكْتَرُهم يَظُنُّ أَنَّ أَصِلَ الإسلامَ هو التَّوشَلُ بدُعاءِ الصالِحِين وقَصْدُهم في المُلِمَّاتِ والحَوائِح، وأَنَّ مَن أَنْكَرَ جاءَ بِمَدْهَبٍ خَامِسِ المُلِمَّاتِ والحَوائِح، وأَنَّ مَن أَنْكَرَ جاءَ بِمَدْهَمِ ما هُمْ فيه مِن الطِلِ جاءَ بِمَدْهمِ ما هُمْ فيه مِن الطِلِ جاءَ بِمَدْهمِ ما هُمْ فيه مِن الطِلِ جاءَ بِمَدْهمِ ما هُمْ فيه مِن الطِلِ جاءَ بِمَدْهَمٍ خَامِسٍ] لا يُعْرَفُ قَبْلَهم عاءَ التهى

باختصــار مِنَ (الأجوِبــةُ السَّــمعِيَّاتُ لِحَــلِّ الأســئلةِ الروَّافِيَّاتِ، بِعِنايَةِ الشيخِ عادل المرشدي).

(39)وقالَ الشيخُ عبدُاللطيف بنُ عبـدالرحمن بِن حسـن بن محمد بن عبدالوهاب في (مصباح الظّلام) أيضًا: وقد رَأيتُ لبعض المعاصِــرين [يعــني عثمــان بن منصــور الناصري (تُ1282هـ)] كِتَابًا [هـو كِتـابُ (جِلَاءُ الغُمَّةِ عَنَ تكفير َهذه الأمَّةِ)] ٍ يُعارِضُ به ِما قَـرَّزِ شـيخُنا [مجمـد بن عبـدالوهابِ] مِن أصـول المِلّةِ والــَدِّين، ويُجـادِلُ بمَنْــع تضــليلَ عُبَّادِ الْأُوليــاءِ والصــالِحِين، ويُناصِــلُ عن غُلَاةٍ الرافِضةِ والمِشِركِينِ، الـذِينِ أَنزِلِوا العِبَـارَ بِمَنْزلَـةٍ رَبِّ العَـالَمِينَ، وَأَكْثَـرَ الِتَّاشْـبِيهَ [أَيْ أَكْثَـرَ مِن إِلْقـاءِ الشّبِهِ] بـأنَّهِم مِنَ الأُمَّةِ، وأنَّهم يقولـونِ (لَا إلَـهَ إِلَّا اللَّهُ)، وأنهم يُصِلُون ويصُـومون... ثم قـالَ -أي الشـيخُ عبـدُاللطيّف-: وِأُمَّا بَعضُ الْأُمَّةِ فَلا مانِعَ مِن تكفير مَن قِامَ الدليلُ عِلى كَهْـره، كَبَنِي حَنِبِفَـةَ وسـائر أهـلُ الـَرِّدَّةِ في زَمِن أبي بَكْرِ... ثم قـالَ -أي الشـيخُ عبـدُاللطيف-: واعلمْ أنَّ هـذا المعترضَ [يعني غُثْمَانَ بْنَ منصورِ النِاصـري] لم يَتصـوَّرْ حقيقةً الْإِسْـلامُ والتوحيـدِ، بـلْ ظُلَّنَّ أنـه مُجَـِّرََّدُ قَـوْل بِلَا مَعْرَفِةٍ وَلا اعتَقَادٍ، وَلِأَجْلِ عَدَمَ تَصَوُّرِه رَدَّ إِلَحَاقَ المشركِينِ في هذه الأزمان بالمشـركِين الأوَّلِين، ومَنَـعَ إعطاءَ النَّظِيرَ حُكْمَ نَظِيرِه [جاءَ في اَلْمَوسـوعَةِ العَقَدِيَّةِ (إعدادُ مَجموعةٍ مِنَ الباحِثِينِ، بإشرافِ الشيخ عَلـوي بن عُبِـدِالقادر ٱلسِّــَقَّافِ): فَالشَّــَٰيءُ يُعطَي حُكَّمَ نَطِــيره، ويُنْفَى عنه حُكْمُ مُحالِّفِه، ولا يَجُـوزُ العَكْسُ بِحـالِ (وهـو أَنْ يُفَـِـرَّقَ بَيْنَ مُتَمـاثِلَين أَوِ يُجْمَـعَ بَيْنَ مُحتَلِفَين)...ِ ثم جِاء -أَيْ في المَوسوعةِ-: فكُلّ مَن فَـرَّقَ بَيْنَ مُتَمـاثِلَين، أُو جَمَعَ بَيْنَ مُختَلِفَينِ، مِن مُبتَدِعةِ المُسلِمِينِ، يَكُونُ فيه شَبَهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصِارَى، وَهُمْ إمامُه وسَلَفُه في ذلكِ، انتهى، وقالُ الشَّيخُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِـلَةُ

مَقَالَاتٍ في الرَّدِّ على الدُّكْنُور طارق عبدالحليم)؛ ولا يَكُونُ في الشَّرِع الدِي تُلُقَّيَ مِن لَدُنْ حَكِيم خَبير التَّهريقَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَين، انتهى]، وإجراءَ الحُكْم مع عِلَّتِه، واعتَقَدَ أَنَّ مَن عَبَدَ الصالحِين ودَعاهم وتَوَكَّلَ عليهم وقَرَّبَ لهم الْقَرَابِين مُسْلِمٌ مِن هذه الأُمَّةِ، لأنه يشهدُ أَنْ لَا إلَـهَ إلَّا اللَّهُ ويَبْنِي المساجدَ ويُصَلِّي، وأَنَّ ذلك يَكْفِي في الحُكْم بالإسلام ولو فَعَلَ ما فَعَلَ مِن السَركِيَّاتِ!؛ وحينئذِ فالكلامُ مع هذا وأمثالِه [يَنبغِي أَنْ يكونَ] في بيان الشركِ الذي حَرَّمَه اللهُ ورسولُه، وحَكَمَ بلابمان الشركِ الذي حَرَّمَه اللهُ ورسولُه، وحَكَمَ بلابمان والتوجيدِ الذي حَرَّمَه اللهُ ورسولُه، وحَكَمَ الإيمان والتوجيدِ الذي جاءَتْ به الرُّسُلُ، ونَزَلَتْ به الكُثُبُ، وحُرِّمَ أَهْلُه على النار، فإذا عَرَفَ هذا وتَصَوَّرَه الكُنْبُ، وحُرِّمَ أَهْلُه على النار، فإذا عَرَفَ هذا وتَصَوَّرَه أَمْلِه، وانهدمَ بِنَاؤه، انتهى باختصار،

(40)وقالَ الشيخُ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن محمد بن عبدالوهاب: كان أهلُ عَصْره [أي عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومِصْرُه [أي بَلَدُه] في تلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومِصْرُه [أي بَلَدُه] في تلك الأزمان قد اشتدَّتْ غُربةُ الإسلام بينهم، وعَفَتْ [أي إنْمَحَتْ] آنارُ الدِّين لديهم، وانهدمَتْ قواعدُ المِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ، وعَلَبَ على الأكثرين ما كان عليه أهلُ الجاهليةِ، وانطمسَتْ أعلامُ الشريعةِ في ذلك الزَّمان، وغَلَبَ الجهلُ والتقليدُ والإعراضُ عن الشَّنَّةِ والقرآن، أهلُ البُلدان، وهرمَ الكبيرُ على ما تَلقَّاه عن الآباءِ والأجدادِ، وأعلامُ الشريعةِ مطموسةُ، ونصوصُ التَّنْزيل وأصولُ الشَّنَةِ فيما بينهم مَدْرُوسَةُ [أَيْ مُنْمَحِيَةُ]، وطريقةُ الأعلام، وأحاديثُ وطريقةُ الآباءِ والأسلافِ مرفوعةُ الأعلام، وأحاديثُ وطريقةُ الآباءِ والأسلافِ مرفوعةُ الأعلام، وأحاديثُ الكُهَّانِ والطواغيتِ مقبولةٌ غَيْـرُ مـردودةٍ ولا مدفوعةٍ، الكُهَّانِ والطواغيتِ مقبولةٌ غَيْـرُ مـردودةٍ ولا مدفوعةٍ،

الاســـتغاثةِ والِتَّعَلَّق علىِ غـــير اللـــهِ مِنَ الأوليـِــاءِ والصالحِين، والأوثان والأصنام والشياطين، وعلماؤهم ورؤسـاؤُهم على ذلـك مُقْبِلَـون ومِن بَحْـره الأجَـاج شِارِبُونِ وبِه راضُونِ وإليه مَدَى الْإِزْمِانِ داعُونِ، قد أَغْشَنُّهُمْ الْعَوائِدُ [أَي الْعَاداتُ] والمَأْلُوفاتُ، وحَبَّسَتْهم البِشّهواتُ والإراداتُ، عن الارتفاع إلى طَلَبِ الهُـدَى مِنَ النَّصوص الْمُخْكَماتِ والآَّياتِ البَيِّنـاَتِ، يَحتجُّون بَمـا رَوُوهُ مِنَ الْآثُــارِ الموضــوُعاتِ [أي المَكْذُوبِـةِ المُجْتَلَقِــةِ]، وَالَّحِكَايَــاتِ المُخَّتَلَقَــةِ والمِمَنامِــاتِ، كمــا يَفْعَلَــه أهــلُ الَجاَهليةِ وَغُبُـرُ الفَتَـرَاتِ [أَيْ أَهـلُ الفَتَـرَاتِ الغـابرُون]، وكثيرُ منهم يَعِتقدُ النَّفْعَ والضُّرَّ في الأحجارِ والجَمَاداتِ، ويَتـبرَّكون بالآثـِار والقُبُـور في جميـع الأوقـاتِ؛ فلمَّا تَفَاقَمَ هذا الِخَطْبُ وعَظُمَ، وتَلَاطُمَ مَوْجُ الكفر والشـركِ في هـذه الأمَّةِ وجَسَـمَ، واندرسَـتِ الرسـالةُ المُحمِديَّةُ، وانْبِمَحَتْ منهـا المَعـالِمُ ِفي جمِيـع البَرَيَّةِ [أي الخِلْـق]، وَطُبِمِسَـتِ ٱلآثـِارُ السَّـلَفِيَّةُ، وِأَقِيمتِ الْبَـدَعُ الرَّفْضِـيَّةُ والأمُورُ الشِّركِيَّةُ، تَجَـرَّدَ الشـيخُ [محمـدُ بنُ عبـدالوهاب] للدعوةِ إلى اللهِ، انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية).

(41)وقالَ الشيخُ صلاحُ التِّين بنُ محمد آل الشيخ (خطيب جامِعِ الإمام محمد بن عبدالوهاب وجامِعِ الأمير بندر بن محمد) في كتابه (كَشْف الأكاذيب والشُّبُهات عن دعوة المُصْلِح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقولُ ابنُ غَنَّام [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصِفًا حالَ الناسِ قَبْلَ ظُهُورِ دَعوةِ الشيخِ [محمد بنِ عبدالوهاب] {كان أكثرُ الناسِ في مَطْلَعِ القرنِ الثَّانِيَ عَشَرَ الهجريِّ قد أكثرُ الناسِ في مَطْلَعِ القرنِ الثَّانِيَ عَشَرَ الهجريِّ قد أَرْتَكُسُوا في الشركِ، وارتدُّوا إلى الجاهلية، وانطفأ في نُورُ الهُدَى، لِغَلَبَةِ الجَهْلِ عليهم، واستعلاءِ ذَوي

الأهواءِ والضَّلالِ، فنَبَدُوا كتابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهم، واتَّبَعُوا ما وَجَدُوا عليهِ آباءَهم مِن الضلالةِ، وقد ظَنُّوا أَنَّ وَاغَلَمُ بالصَّوَابِ، فعَدَلُوا إلى عبادةِ الأَوْلِيَاءِ والصالحِين، أمواتِهم وأحيائهم، يستغيثون بهم في النَّوَازِلِ والحوادثِ، ويَسْتَعِينُونَهم على قَضَاءِ الحاجاتِ وتَفْرِيجِ الشُّدائدِ}، ثم أَخَذَ يُعَدُّدُ ويَذْكُرُ المَشاهِدَ والقِبَابَ التي بُنِيَتْ على القُبُورِ، وما يُفْعَلُ عندَها مِن والشِركِ البَوَاحِ، في نَجْد والجِجَازِ، ومِصْرَ وصَعِيدِها، واليَمَنِ وصَعِيدِها، واليَمَنِ وصَعِيدِها، واليَمَنِ وحَضْرَ وصَعِيدِها، واليَمَنِ وحَضْر وصَعِيدِها، واليَمَنِ وحَضْرَ والجَدِانِ، وفي المَوْصِلِ والعِرَاقِ، انتهى باختصار.

(42)وقالَ عبـدُالعزيزِ بنُ محمـِد ين سـعود (ثـانِي حُكَّام الدُّولةِ السُّعودِيَّةِ الأولَى، وقد تُوُفِّيَ عامَ 1218هـ): فَلُما مَنَّ اللهُ عليناً بِمَعرفةِ دِينَ الرُّسُلِ ٱِتَّبَعْناهُ ودَعَوْنا النـاسَ إِليِّهِ، وإلَّا فَنَحَنَ قَبْلَ ذَلَكَ عِلَى مَا عَلَيه غَالِبُ الْنَاسِ، مِنَ الشِّركِّ باللهِ، وَن عبادةِ أهل القبور والاستغاثةِ بهم، والتَّقَـٰرُّبِ إلِى اللَّهِ بالـذبح لهم، وطَلَبِ الحاجـات منهم، مع ما يَنضَـِمُّ إلى ذلـك مِن فِعْـل الفـواحش والمُنكَـراتِ وارتِكابِ الأمورِ المُحَرَّماتِ وَتَرْكِ الصَّلَواتِ وَتَرْكِ شـِعائر إِلاٖسلام، حتى أظهَرَ اللَّهُ تعالَىَ الحَقَّ بَغْــدَ خَفاًئُه، وأَحْيَــاً أُثَرَه بعد عَفَائِه، عِلَى يَدِ شيخ الإسلام، فَهَدَى اللهُ تعالى يِه مَن شاءَ مِنَ الأَنَامِ، وهو الشيخُ محمد بنُ عبدالوهابِ، أحسَنَ اللهُ له َفي آخِرَتِهُ الْمَآبَ، فَأَبْرَزَ لَنا مـا هـو الحَـقُّ والصَّوَابُ، فَبَيَّنَ لَنا أَنَّ الذي نحن عليه، وهـو دِينُ عـالِبِ الناس، مِنَ الْإعتقاداتِ في الصالِجِين وغييرهم، ودَعوَتِهم، والتَّقَرُّبِ بالِذِبح لهم، والنَّذْر لهم، وِالاسِتغاثةِ بهم في الشـدائد، وطُلُبِ الحاجــاتِ منهم، أنَّه الشِّــركُ الأكبَرُ الذي نَهَى الِلهُ عنه وتَهَدَّدَ بالوَعِيدِ الْشديدِ عِليهُ؛ فحين كَشَفَ لنا الأَمْرَ وعَرَّفَنا ما نحن عليـه مِنَ الشِّـركِ والكَفرِ، بالنصوص القَاطَعة والأدلة الساطَعة، مِن كتـاُبُ

اللهِ، وسُنَّةِ رسِولِه صلى الله عليه وسـلم، وكلام الأئمـة الأعُلامَ الذِينَ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عِلى دِرايَتِهِم، عَرَفْنا أَنَّ ما نحن عليه وما كُنَّا نِدِينُ بِهِ أَوَّلًا أَنَّهُ اللَّهُ لِللِّصْرِكُ الأَكْبَـرُ اللَّذِي نِهَى اللَّهُ عِنْهُ وَحَدَّّرَۥ وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَمَرَنا ۖ أَنْ نَدغُوهُ وَحْدَةُ لَا شَـريكَ لَـهُ، انتهى باختصـار من (الْـدُّرَرِ السَّـنِيَّةُ في الْأجوبةُ النَّجْدِيَّة). وقالَ الشيخُ عَبدُالرِحمنَ بَن حِسِـن بن محمدً بن عبدالوهاب: العلماءُ في وَقْتِنا هذا، وقَبْلَه، في كثير مِنَ الأمصار، ما يَعْرفون مِن مِعنى (لا إلـه إلا اللـه) إلا تُوحيُّـد الربوبِية، كمن كُـان قُبْلَهم في عُصـر شـيخ الإسلَّام ابن تيمية وابن القيم وابن رجَّب، اغتروا بقـولُ بعض العلمـاء مِنَ المُتَكَلِّمِينِ {إِنَّ مَعنَى (لا إِلَـه إِلَّا إِللـه) القادِرُ على الاختِراع}، وبعضـهم يقـول {معناهـا الْغَنِيُّ عَمَّنْ سِوَاهُ، المُفْتَقِرُ إِلَيْهِ مـا عـداه}. انتهى من (الـدُّرَر السَّـنِيَّةَ فِي الأجوبَـةُ النَّاجْدِيَّة). وقـالَ الشِّيخُ سَـليمانُ الخراشي في كتابَه (ثَمَانِ قَواعِدَ مُهمَّةٍ لِمَن أَرَادَ نِقَـِاشَ المُناوئِينَ لِـدَعوةِ الشـيحَ مِحمِـد بنَ عَبـدِالوهاِبِ): لَقَـدِ اِعِتَرَفَ عُلُماءُ مِن نَجْدٍ بِالْخَلَلِ الْعَقَـدِيِّ الـذِي تَلَبَّسُوا بِهِ، وأنَّ اللهَ تَعِالَى ِهَـدَاهُم بِفَضَّـلِ هـذهُ الـدَّعُوةِ المُبارَكـةِ، وَمِن ذلك أَنَّ الشَّيخَ عبدَالُلهِ بْنَ عيسـى (قاضَـي الدِّرْعِيَّةِ [ْعِاصِـمةِ الـدَّعوةِ السَّـلَفِيَّةِ وَعَاصِـمةِ الدَّولـةِ السُّـعوديَّةِ اَيْلُولَى]) يَقِولُ ۖ {لَا يَغْتَرُّوا بِمَنَ لا يَعْرِفُ شَهادَةَ أَنْ لِا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَتَلَطَّخَ بِالشِّركِ وَهَو لَا يَشْبِعُزَ، فَقَـدْ مَضَـى أَكثَـرُ حِيـاتِي، وَلَم أَعْـَرِفْ مِن أَنواَعِـه [أَيْ أَنـواع الشِّـركِ] مـاً أَعْرِفُهُ البَوْمَ، فَلِلَّهِ الحَمْدُ عَلَى ما عَلَّمْنا مِنَّ دِينِه} ۖ فَـإِذا ُكَانَ هَـذَا حَـالَ الْعُلَمَـاءِ، فَمَـا بَالُـكَ بِالعَامَّةِ وَالِـدَّهْمَاءِ؟. انتهى باختصار، وقالَ الشَّوْكَانِيُّ في كتابِه (الدُّرُّ النَّضِيدُ في إخلاص كلمـةِ التوحيـد، بتعليـق الشـيخ أبي عبداللـه الحَلِبِي): وَاعلمْ أَنَّ مـا حَرَّرْنـا وقَرَّرْنـا مِن أِنَّ كَثـيرًا مِمَّا يَفْعَلُه ۗ المُعتَقِدونِ في الأَمْوات يَكُـونُ شِـرْكًا، قـد يَبُخْفَى على كَثِــيرِ مِن ۖ أَهْــلِّ العِلْمِ، وذلــكَ لا لِكَوْنِــه خَفِيًّا في

نَفْسِه، بَلْ لإطّباقِ الجُمِهورِ على هذا الأمرِ، وكَوْنِه قد شابَ عليه الْكبيرُ وشَـبُّ عَلَيـه الصـغيرُ، وهـُو يَـرَى ذلـك ويَسْمَعُهِ، ولا يَرَى ولا يَسْمَعُ مَن يُنْكِرُه، بَـلِّ رُبَّمـاً يَسْـمَعُ مَّن يُرَغِّبُ ِفيه ۗ وَيُنْـدِّبُ النَّاسَ إِلَيه، ويَنْضَـمُّ إِلَى ذلـك مـا يُظْهِرُه الشَّيطانُ للنَّاسِ مِن قضاءِ حَوَائجِ مَن قَصَدَ بَعضَ الأمواتِ الَّذِينِ لهم شُهْرَةٌ وللعامَّةِ فيهم اعتقادُ، ورُبَّمـا يَقِفُ جَمَاعـةٌ مِنَ المُحتالِينَ على قبرِ ويَجْلِبـون النَّاسَ بأكِــاذِيبَ يَحْكُونهَــا عن ذلــِك المَيِّتِ لِلْيَســتَجلِبوا منهم ِ النُّذورَ، ويَسْــتَدِرُّوا منهم الأرزاق، ويَقْتَنِصُــوا النَّحــائِرَ [نَحــاَئرُ جَمْــعُ نَحِــيرٍ، وِهــو الْمَنْخُــورُ أو المــذبوحُ]، ويستخرجوا مِنْ عَـوامٍّ النَّاس مَـا يَعُـودُ عَليهُم وعلى مَن يَعُولُونَهُ، ويَجْعَلُون ذَلِكَ مَكْسَبًا وِمَعاشًا، ورُبُّما يُهَوِّلُونَ على الزائر لذلك المَيِّتِ بتَهْ وِيلَاتٍ، ويُجَمِّلُ ون قَبْرَه ِ بما يَعْظُمُ فِي َعَيْن إِلواصِلِين ۚ إِليَّـه، وَيُوقِـدُونِ فِي الْمَشْـهَدِ [أَي الْضَّرِيحِ] الشُّمُوعَ، ويُوقِدُون فيه الأَطْيابَ [أطيابُ جَمْعُ طِيبٍ، وهو كُلُّ ذِي رِائحةٍ عَطِرَةٍ ويُتَطَيَّبُ به]، ويَجْعَلُون لَزيارتِهِ مَوَاسِمَ مَخْصُوصَـةً بِيَتَجَمَّعُ فيهـا الجَمْـعُ الجَمُّ فيَنْبَهِ ۚ رَ الزَّائِـرُ ويَـرَى مـاً يَمٍْلاَ عَيْنَـهَ وسَٰـمْعَه مِن ضَجِيجِ الخِّلْـقِ وَازدحـاًمِهم، وتَكَالُبِهم على القُـرْبِ مِن المَيَّتِ، والتَّمشُّحِ بأَجْجارِ قَبْرِه وأَعْوَادِه، والاسـتغاِيْةِ بـه، والالْتِجاءِ إليه، وَسُؤَالِه قُضَاءَ الحَاجِاتِ ونَجَـاحَ الطَّلَبَـاتِ، مَـع خُضـوعِهم واسَـتِكَانَتِهم وتَقْـرِيبِهم إليـه نَفـِائسَ الأموالِ ونَحْرِهم أَصنافَ النَحائرِ، فبِمَجْمُوعِ هذه الأمـورِ، مع تَطاَّوُلِ الأَرْمِنَةِ وانقَراضِ اللَّقَرْنِ بعدَ القَرْنِ، يَظُنُّ الإِنسانُ مبادئَ عُمُرِهٍ وأوائـل أِيَّامِـهِ أَنَّ ذلـك مِن أعظمِ القُرُباتِ وأفصل الطَّاعَـابِ، ثِمَّ لا يَنْفَعُـه ما تَعَلَّمَـه مِنَ العِلْمُ بَعْدَ دَلك [قالَ الشيخُ بَكْر أَبو زيد (عضو هيئة كِبــار العُلماء بالديار السعودية، وعضو الْلجَنة الدائمِةِ للبحــوثِ العلمية والإفتاء) في ۗ كِتَابِـهَ (المَـدارس العالَمِيَّة): فكُـلُّ مَولودٍ يُولَـٰذُ على فِطْـرَةِ الإسـلامِ، لَـو تُـرِكَ على حالِـه

ورَغْيَتِه لَمَا اِختِارَ غيرَ الإسلام، لَـوْلَا ما يَعْرِضُ لهـذه الْفِطْ لَرَةِ مِنَ الأسْبابُ المُقْتَضِيّةِ لإَفسادِها وَتَغْييرها وأَهَمُّها ۚ التَّعَالِيمُ الباطِلَةُ وإلتَّرْبِيَةُ ۖ السَّيِّئَةُ الْفاسِدةُ ۗ [لَّمَـا إِحْتَارَ غَيْرَ الْإِسلَامِ]، وقد أَيْسَارَ إليها النبِيُّ صلى اللهِ عَليه وسَـلْمِ بقولِـه {فَـأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِـهِ أَوْ يُنَصِّـرَانِهِ أَوْ يُمَجُّسَانِهِ} أَيْ أَنَّهما يَعْمَلَان مع الوَلَـدِ مِنَ الأسبابِ والوَسائلِ ما يَجْعَلُه نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا إِوْ مَجُوسِيًّا، وِمِن وبوسطيمُ الأولادِ الصِّغَارِ الأَغْرِارِ [أَيْ قَلِيلِيَ الخِبْرَةِ والتَّجْرِبِيةِ] إلى المَـدارِس الْإِكْفريَّةِ أو اللادِينِيَّةِ بِحُجَّةِ الْتَّعَلَّمَ، فيَتَرَبَّوْنَ في جِچْـرهم [أَيْ جَجْـر القـائمِينَ على هــِذهُ المَــدَارِس] ويَتَلَقَّوْنَ تَعلِيمَهم وعَقائــدَهمِ منهم، وقَلْبُ الصَّغِيرِ قِابِلٌ لِمَا يُلَقَى فيه مِنَ اللِّخَيْرِ والشَّرِّ، بَــلْ ذُلَكَ بَمَثَابِةِ ۗ النَّقْشَ عَلَى الحَجَـرَ، فَيُسَـلُمُونَهِمَ إِلَى هـذه المَدارِس نَظِيفِين، ۚ ثم يَسْتَلِمُونهُم مُلَوَّثِينٍ، كُلٍّ بُقَدْرِ مِـا عَبَّ [أَيْ تَجَـرَّعَ] منها ونَهَـلَ، وقـد يَـدْخُلُها [أَي الوَلَـدُ] مُسـلِمًا ويَخْـرُجُ منهـا كـافِرًا [فقـد يَخْـرُجُ عَلْمَانِيًّا، أو دِيمُقْراطِيًّا، أو لِيبرِالِيًّا، أو إشــتِراكِيًّا، أو شُــيُوعِيًّا، أو قَوْمِيًّا، أَوْ وَطَلِيًّا، أَو ۖ قُبوريًّا، أو رافِضِــيًّا، أو قَــدَريًّا، أو مُغَالِيًا في الإرجاءِ، أو مُعْرضًا غيرَ مُبَالِ بالدِّينِ، أو فاقِدًا لِعقَيدةِ الْـوَلَاءِ والبَـراءِ الْـتي تَحَقَّقُهُا شَـرْطٌ في صِحَّةِ الْإِيمـان، أو مُناصِـرًا لِلطَّواغِيتِ مُعتَبِـرًا أَنَّهم وُلَاةُ أَمْـرِ الْمُسِـلِّمِين مُعادِيًّا لِلمُوَحِّدِينِ (أَهْـلِ الشَّـِنَّةِ والجِماعـةِ) المُسِلِمِين مُعادِيًّا لِلمُوَحِّدِينِ (أَهْـلِ الشَّـِنَّةِ والجِماعـةِ) طَانًا أَنَّهُم مُرْتَرَقَّـةٌ أو سُـفَهَاءُ الأَحْلِامِ أو أَهْـلُ بِدعـةٍ وضَـلالِ وإفسادٍ، أو مُسْـتَهْرَأً وضَـلالِ وإفسادٍ، أو مُسْـتَخِفًا بِالشَّـرِيعةِ مُسْـتَهْرَأً بِالمُوحِّدِين، أو غَيْـرَ مُعْتَقِـدٍ كُفْـرَ اليَهُـودِ والنَّصـارَى وأمثالِهم]، نعوذُ باللهِ مِنِ ذلك، فَالْوَيْـلُ كُـلُ الْوَيْـلِ لِمَن تَسَبَّبَ في ضَلالِ اِبْنِه وغَوايَتِه، فِمَنَ أَدْخَـلَ وَلَـدَه رَاضِـيًّا مُخْتَارًا مَدرَسَةً وهو يَعْلِمُ أَنَّها تَسْعَى بِمَناهِجِهَا ونَشــــَاطاتِها لإخــَــراَج أولادِ الْمسـِــلمِينَ مِن دِينِهم وتَشكِيكِهم فَي غَقِيدتِهم، فهـو مُرْتَـدٌ عنِ الإسـلام كمـا

نَصَّ على ذلك جَمْعُ مِنَ العلماءِ، انتهى]، بَـلْ يَـذْهَلُ عن كُلُّ حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ تَدُلُّ عِلى أَنَّ هذا ٍ هو الشِّركُ بعَيْنِه، وإذا سَمِعَ مَن يَقُولُ دلك أَنْكَرَه، ونَبَا [أَيْ أَعْرَضَ] عَنه سَمْغُه، وضَاقَ بِهُ ذَرْغُهُ [يَعنِي عَجَّزَ عَن اخْتِمَالِه]، لَأَنَّه يَبْعُـدُ كُـلَّ الْبُعْدِ أَنْ يَنْقُلَ ذِهْنَهِ دُفْعَـةً وَاحِدةً في وَقتٍ واحدٍ عِن شَـيءٍ يَغْتَقِـدُه َمِن أعظم الطَّآعـَاتِ، إلَى كَوْبِـُه ِمِن أَقْبَح سَعَيَّ الْمُقَبَّحَاتِ وَأَكْبَرِ الْمُحَرَّماَتِ، مع كَوْنِه قد دَرَجَ [أَيَ اعْتَادَ] عليه الأَسْلَافُ ودَبَّ [أي انْتَشَـرَ] في الأَخْلَافُ وتَعَاوَدَتْهُ العُصورُ وتَنَاوَبَه الدُّهِورُ، وَهَكَـذَا كُـلُّ شَـيءٍ يُقَلِّدُ النَّاسُ فيِـه أُسُـلَافِهُم ويُحَكِّمـُون العـاداتِ المُسْـتَمِرَّةِ، وبهـذه الذَّرِيعةِ الشَّـيَطَانِيَّةِ والوَسَـيلةِ الطَّاغُوتِيَّةِ بَقِيَ المُشَّـركُ مِنَ الجاهِلِيَّةِ على شِــرْكِه، واليَهــوديُّ على يَهودِيَّتِــهُ، والْنَّصرانِيُّ على نَصرانِيَّتِه، والْمُبتَدِعُ عَلَى بِدْعَتِهِه، وصارَ المَعروفُ مُنْكَـرًا والمُّنْكَـرُ مَعَروفًا، وتَبَـدَّلَتِ الْأُمَّةُ بِكَثِير مِنَ الْمَسائلِ الشَّرَعِيَّةِ غَيْرَها، وأَلِفُوا ذلك، ومَـرَنَثُ [أَيْ تَعَوَّدَتٍْ] عليه نُفوشٍهم، وقَبِلَتْه قُلـوبُهم، وَأَنِسُـوا [أِي اِطْمَـانُوا] إليـه، حَتَّى لـو أَرِاَدَ مَن يَتَصَـدَّى لِلْإِرشِـادٍ أَنَّ يَحْمِلَهِم على المَسَائلِ السُّلَرعِيَّةِ البَيْضِاءِ النَّكِقِيَّةِ الَّتي تَبَدَّلُواْ لَهَا غَيْرَهَا لَنَفَرُواْ عِن ذَلَكَ، وَلَمْ تَقْبَلْـهُ طَبَـاًئِعُهم، وَنَالُوا ذَلِكَ الْمُرْشِـدَ بِكُـلِّ مَكْـرُوهٍ، ومَزَّقُـوا عِرْضَـه بكـلِّ لِسَانٍ، انتهى،

(43)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابِ (مُؤَلَّفات الشيخِ الإمامِ محمد بن عبدالوهاب)؛ وأنَا أُخْيِرُكم عن نَفْسِي، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لقد طَلَبْتُ الْعِلْمَ، واعْتَقَدَ مَنْ عَرَفَنِي أَنَّ لِي مَعْرِفةً، وأَنَا ذلك العِلْمَ، واعْتَقَدَ مَنْ عَرَفَنِي أَنَّ لِي مَعْرِفةً، وأَنَا ذلك الوقت لا أَعْرِفُ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ)، ولا أَعْرِفُ دِينَ اللّهَ به- وكذلك الإسلام -قَبْلَ هذا الخَيْرِ الذي مَنَّ الله به- وكذلك مَشَايِخِي ما منهم رَجُلُ عَرَفَ ذلك، فمَن زَعَمَ مِن عُلَمَاءِ العارِضُ هي الرياضُ وما حَوْلها، وهي إحدَى العارضِ [العارِضُ هي الرياضُ وما حَوْلها، وهي إحدَى

مَنَاطِقِ نَجْدٍ اللَّهُ عَرَفَ مَعْنَى (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ) أَو عَرَفَ مَعْنَى الْإِسلَامِ قَبْلَ هـذا الـوقتِ، أَو زَعَمَ أَنَّ أَحَـدًا مِن مَشَايِخِه عَـرَفَ ذلك، فقـد كَـذَبَ وافْتَـرَى ولَبَّسَ على الناسِ ومَدَحَ نفسه بما ليس فيه، انتهى، وقالَ الشيخُ حاتم العوني (عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقًا على هـذا الكلام على موقعه في هذا الرابط: وهُنَا أُنَبِّهُ إلى أَمُـورِ؛ (أَ)أَنَّ على موقعه في هذا الرابط: وهُنَا أُنَبِّهُ إلى أَمُـورِ؛ (أَ)أَنَّ الشيخَ [محمد بن عبدالوهاب] يُصَرِّحُ بأَنَّ الناسَ قَبْلَـه لا يَعْرِفُون الإسلامَ، وأَيُّ اللَّهُ)؛ (ب)الشيخُ يُصَـرِّحُ بأَنَّ الناهم لا يَعْرِفُون الإسلامَ، وأَيُّ اللَّهُ)؛ (ب)الشيخُ يُصَـرِّحُ بأَنَّ النَّهم (تَعْرَفُون الإسلامَ، وأَيُّ اللَّهُ)؛ (ب)الشيخُ يُمَـرِّحُ بأَنَّ النَّهم يُذْهِبُ دَعْوَتِه [يَعْنِي مِمَّا يُذْهِبُ دَعْوَتِه [يَعْنِي مِمَّا يُذْهِبُ دَعْوَتِه [يَعْنِي مِمَّا الْحُجَّةِ بَدَعْوَتِه [يَعْنِي مِمَّا يُذْهِبُ دَعْوَتِه [يَعْنِي مِمَّا الشيخَ لا يُكَفِّرُ مَن وَقَـعَ في يُذْهِبُ دَعْوَى مَن إِدَّعَى أَنَّ الشيخَ لا يُكَفِّرُ مَن وَقَـعَ في الشركِ الأكبرِ إلَّا بَعْدَ قِيامِ الحُجَّةِ الْدُراجَ الرِّيَاحِ. انتهى المُنتَى المُتَوارِ الرَّيَاحِ. انتهى المُتَوارِ،

(44)وقالَ الشيخُ عبدُالرحمنِ بنُ قاسم (1392هـ) في (الدُّرَرِ السَّنِيَّة فِي الأَجوبة النَّجْدِيَّة) في تَرْجَمةِ محمد بن سعودٍ (أَوَّل حُكَّام الدَّولةِ الشُّعُودِيَّةِ الأُولَى)؛ صارَ هو الخَلِيفة في نَجْدٍ مِن سَنةِ 1158هـ إلى 1179هـ، وتَتَابَعَتِ الخِلافةُ فِي ذُرِّيَّتِه إلَى الآنَ، جاهَدوا في اللهِ وَتَتَابَعَتِ الخِلافةُ فِي ذُرِّيَّتِه إلَى الآنَ، جاهَدوا في اللهِ حَقَّ جهادِه حتى أَنْجَحَ اللهُ لهم المَاربَ وحَقَّقَ لهم ما رامُوا مِنَ المَطالِب، وأشرَقَتْ جِزيرةُ العَربِ بِالتَّوحيدِ، وطَهُرَتْ مِنَ الشَّركِ والبِدَعِ والتَّنْدِيدِ، انتهى،

(45)وقالَ الشيخُ عليُّ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانـة العامـة للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين) في كتابـه (الدولة العثمانية، عوامل النهـوض وأسـباب السـقوط): وفي أواخرِ الدَّولةِ العثمانيةِ كَثُرَ على غَيرِ العادةِ تَشْــيِيدُ القِبَــابِ وبِنَــاءُ الأضــرحةِ وإقامــةُ المَشــاهِدِ وتحــديثُ

المَـزَارَاتِ... ثم قـالَ -أَي الشـيخُ الصـلابي-: وقـد تَجَلَّتْ مظـاهرُ الشـركِ ووسـائلِه في تلـكِ الفـترةِ فِي بنـاءِ المساجدِ والقِبَابِ وَالمَشاهِدِ علَى الأَضْرحةِ والقُبورِ فِي أَقَالِيمَ الدُولَةِ، بَلِّ اِنتَشرَ ذلك في العالَمَ الإسـلامِيُّ كُلُّهُ، وللأُسِيَٰفِ الشُّـديَدِ نَجِـدُ الدولـةَ العثمانِيِّـةُ في الْعُصـور المتأخِّرةِ تُشَجِّعُ عَلَى تلك المَشاهِدِ والأَضْرحةِ المنتشِـرَةِ في العالم الإسلامِيِّ، وكانت جميعُ الأقالَيمُ الإسلاميَّةِ في الحجازَ، واليمِن، وإَفْرِيقِيَا، ومِصْرَ، والمغَربِ العربيِّ [الْآَمَعْ رَبُ الْعَلَرَبَيُّ يَشْلَمَلُ (تُلونِسَ والمغربَ والجزائرَ وليبيا وموريتانيا)]، والعراق، والشَّامَ، ِوتُرْكِّيَا، ُوإيْـرَان، وبلادِ ما وَرَاءَ النهرِ [بلادُ ما وَرَاءَ النهرِ أو ما يُعــرفُ الآنَ بُوَسَـطِ أُسَـيا أُو أُسَـيا الوُسْيِطَى، هي مِنْطَقـةٌ يَشـملُ تركســتان الشــرقيَّةَ (المُحْتَلَّةَ الآنَ مِنْ قِبَـل الصِّـين)، وطاجيكســـتان، وتركمانســتان، وقيرغيزســتان، وأوربكستان، وكازاخستان]، والهند، وغيرها، تَتَسابَقُ في بِنَاءِ الأَضْرِحِةِ والقِبَابِ، وتَتَنَافَسُ في تعظيمِها والَّاحَتِفاءِ بها، إِذِّ البَيِاَّءُ عَلَى القُبُورِ هو ما دَرَجَ عليه أَهْلُ ذَلَكَ الْعَصِرِ، وَهُو الشَّرَفُ الذي يَتُوَوَّبُ إِلَّيهِ الكَثَّيرونَ... ثمّ قـالَ -أَي أَلشَـبِيُّ الصـلابي-: لقـد َأَوِلِـعَ العثمِـانيون في عُصورهمُ المتأخِّرةِ بالبِنِاءِ على كيلُّ ما يُعَظِّمُه ِ النَّاسُ فِي ذَلَّكِ العَصرِ، سَوَاءُ أَكَانَ ما يُعَظِّمُونِه قُبِـورًا، أِو آثـارًا لِأُنبِياءَ، أو غيرَ ذلك، وأصبحتْ تلـك المَشـاهِدُ والأضْـرحةُ مَحَلًّا للاستغاثةِ والاستعانةِ بأصحابِها، وانتشـرَتْ عَقَّائِدُ شٍركِيَّةُ كالذبحَ لغَير اللهِ، واَلنَّذْرِ للأَضْرِحةِ، وطَلَبٍ البَـرَاءِ َ الْهِ الشِفَاءِ] مِنَ الْأَضْـرِحةِ والاعتِصـامِ بهـا، وأصـبَحَتِ الأَضْرِجِةُ والقُبورُ تُهَيْمِنُ على حياةٍ الناسِ؛ وهكـذا طُغَتْ هِذه ِ الْأَضْرَحةُ عَلَى حَياةِ الناس وأَصبِحتُ مُهَيْمِنةً على شُــؤُونِهم ۖ وشَـغَلَتْ تفكـيرَهم َ وتَبَــوَّأَتْ في نُفوسِـهم وقُلوبِهُمْ أَعْلَى مَكانةٍ، وكانَت رَحَي تلك الهَيْمَنةِ تَـدُورُ عَلَى ۖ اَلْغُلُوِّ والشركِ بِأَلْأُمُواتِ والْتَّعَلُّقِ بِهِم مِنْ دُونِ اللَّـهِ

عزَّ وجلَّ، فلا يُبْرِمُون مِن أُمُورِهم صغيرةً ولا كبيرةً إلا بعــدَ الرُّجــوعِ إلى تلــك الأضــرحةِ ودُعــاءِ أصــحابِها واستشارتِهم -وهم لا يَمْلِكونِ لأَنْفُسِهم ضَـرًّا ولا نَفْعًـا، فكييف لغيرِهم-، وقدٍ كان العلماءُ (وللأسفِ الشديدِ) يَتعِدَّمون الْعَامَّةَ ويُسِنُّون لِهم السُّنَنَ الْسَّيِّئةَ فَي تعظيم ٱلأَضْرحَةِ والمَقَاماَتِ واَلوُلُوع بها ويَزْرَعـون الهَيْبَـةَ فيَ نُفُوسِّهم بما كانوا ٍيقومون به، وقيد تُمَادَى الناسُ في الشِركِ والضلالِ وأَمْعَنُـواً في الوَّتَنِيَّةِ ومُحارَبـةِ التَّوحيـدِ فلَمْ يَكْتَفُوا بِالمَقبَورِينِ وَالأَجْياءِ، بِلْ َ أَشْـرِكُوا بَالأَشْـجَارَ والأُحجارِ، واعتادَ النَّاسُ فِي أُواخِرِ الدُولِـةِ الْعَثْمَانِيـةِ أُنْ يَحْلِفُوا بِغيرِ اللهِ عزَّ وجلَّ مِنَ المخلوقِين، وكـِان يَسْـهُلٍ عِليهِمَ الحَلِفُ بِاللَّهُ كِلَّاذِبًا عَاْمِـدًا مُتعَمِّدًاۥ ۗ وِلْكُنَّهِ لا يَجْـرُؤُ أبدًا أَنْ ِيَحْلِفَ بِمَا عَظْمَه مِنَ المخلوقِينِ إِلَّا مِسَادِقًا... ثم قـالَ -أي الشـيخُ الصـلابي-: لقـد كَـانَتِ الأمَّةُ في تلـك الفَتْرَةِ غَارِقِةً في عبادةِ الأضرِحةِ والتَّغَلَّقِ بَها مِن دُونِ اللهِ عزَّ وجلَّيٍ، ثم قالَ -أي الشيخُ الصلابيِ-: لَقَدْ كِـانَتِ الصُّوفيَّةُ ۗقد أَخَذَتْ إِتَنتَشِرُ فَي المُّجَتَمِعِ العَبُّاسِيِّ ولَكِنَّهـاً كَانَتُ رُكْنًا مُنْعَـزِلًا عَنَ المجتمـع، أَمَّا في ظِـلُّ الدولـةِ العُثمانيةِ فقد صارَّتْ هي المُجتمعَ وصـارَتْ هي الـدِّينَ، وانتَشَـرَتْ في القَـرنَينَ الأخـيرَينَ بَصِـفةٍ خاصَّـةٍ تلـك الْقَوْلَـةُ الْعَجِيبـةُ {مَنَ لِا شَيْخَ لَـهَ فَشَيْخُهُ الشيطَانُ}!، وأُصْـبَحَتْ [أي الصُّـوَفِيَّةُ] بِالنِّسـبةِ لِلعامَّة بِصُـورةٍ عامَّةٍ هَي مَدْخَلَهِم إَلَى الدِّيَنِ وهَي مَجالَ مُمارَسَـتِهم للَـدِّينِ ا وقد كانِ كَثيرٌ مِن سلاّطِيّن أَلِ عثمـانٍ يقُومـون برعايّـةِ الْصـوفِيَّةِ وِيُفِيضُّـون عليهًـا َمِن عَطْفِهم َوحَـدَبَهَمَ [أَيْ حُنُوِّهمْ وِرِفْقِهم]، لَقَدْ كَانِ ذلك العصـرُ عَصـرَ الصُّـوفِيَّةِ الــتي أُطِّبَقَتْ على العــالَم الإســلامِيِّ مِن أدنــاه إلى أَقصاه، ولم تَبْقَ مَدِينةٌ ولَا قَرِيَةٌ إلَّا دَخَلَتْها ۚ (إَذا اِســتَثنَينا نَجْدًا ومُلْحَقَاتِهَا ﴾ [قَالَ الَشيخُ سِليمانُ بَنُ سَجْمان (ت 1349هــ) في كتابِـه (منهـاج أهـل الحـق والإتّبـاع في

مخالَفةِ أهل الجهل والابتداع): أَهْلُ نَجْدٍ كَانُوا قبلَ دعوةِ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] على الكُفْر، وجَميعُ بــادِيَتِهم وحاضِــرَتِهم أســلَموا بتلـيك الــدَّعوةِ، انتهى باختصار، وفي فيديو للشيخ صالح اللَّحَيْدَان (عضو هيئــة كبار العلماء، ورئيس مجِلْس القضاء الأعلى) بعنـوان (الشيّخ صالح اللّحَيدانَ يُقِرُّ بخُروج شيخ الاسلام محمـد بن عبـدالوهاب عن الدَّولـةِ العثمانيَّةِ) عَلى هـذا الرابط: فلَّا شَـكٍ أَنَّ نَجْـدًا ومَن سَارَ على المَنْهَجِ الـدي سارَتْ عليــه أوَّلُ إِقْلِيم خَــرَجَ عن سُـِلطانِ الدُّولــةِ العثمانيَّةِ، انتهى بأُختَصْاًرا وقالَ الشيخُ عبدُالسلام بَنُ بـرجسَ (الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالريـاض) في تَحقِيقِه لِكِتابِ (دُحضُ شُِـبُهاتِ على التَّوجِيـدِ) الـذي قَرَّظُه الشيخُ ابنُ جبرين: فأثمرَتْ دعـوةُ الشـيخ [محمـد بن عبدالوهاب] في بلاّدِ نَجْدٍ وَما جاوَرَها مِنَ البُلدان إِثمَـارًا مَلموسًا، وانتَشـرَتْ فِي تلـك الْقِطَـاعَ اِنتِشـارًا مَحسوسًا، انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخُ الصِلاَبِي-: قـام محمد عليّ [وَالِي مِصْرَ] بدَوْرِ منَشبوهٍ فِي نَقْلِ مِصْرَ مِن إِنتِمائِها الإسلاميِّ الشاملِ إلَى شيءٍ ۖ آخَرَ يؤدِّي بهـا فيَ النِّهايَةِ إلى الخُروج عن شِريعةِ اللهِ، وكانَت تَجْربةُ محمدُ عِلَيَّ قَدْوةً لِمَن بعدَه مِن أمثالِ مصطفَى كمال ۖ أَتـاتُورك [الــذي حَكَمَ تُرْكِيَــا] وجمــالَ عبدالناصــر [الــذِي حَكَمَ مِصْـرَ]... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الصــلابي-: إنَّ أســبابَ سُقوطِ الدولةِ العثمانيةِ كثيرةُ، جامِعُها هـو الابتعـادُ عن تحكيمٍ شَرْعَ اللهِ تعالى، الذي جَلَبَ للأَفرادِ والأُمَّةِ تَعَاسةً وضَنْكًا في الدنياِ، وإنَّ آثارَ الابتعادِ عن شُرعَ اللهِ ظَهَرَتْ في وَجْهَتِهِــا [أَيْ وَجْهَــةِ الدولــةِ العثمانيــةِ] الدِّينِيَّةِ والاجتماعيـةِ والسياسـيةِ والاقتصـاديةِ... ثم قـالَ -أي الشيخُ الصلابي-: إنَّ انحرافَ سلاطِينِ الدولـةِ العثمانيـةِ المُتأخِّرين عن شرَع إِللهِ، وتفريطَ الشِّعوبِ الإسـلاميةِ -الخاضعَةَ لَهم- في الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ عن المُنْكَـرِ،

أَثَّرَ في تلك الشُّعوبِ، وكَثُـرَتِ الاعتـداءاتُ الداخليـةُ بين النـاسِ، وتَعَرَّضَـتِ النُّفـوسُ للهَلَاكِ، والأمـوالُ للنَّهْبِ، والأعـراضُ للاغتِصـابِ، بسـببِ تَعَطُّلِ أحكـامِ اللـهِ فيمـا بينهم، انتهى باختصار،

(46)وجـاءَ على الموقـع الرَّسْـمِيِّ لِجريــدة الــوطن المصــرية تحِتِ عِنــوان (الأزهــرُ يَبــدِأ حَمْلــةً مُوَسَّــعةً لمُواجَهـَـةِ التَّطَـرُّفِ بِنَشـر الَفِكـَرِ الأشْـعَريِّ) <u>في هـذا</u> <u>الراِبط</u>ِ: قالَ مركزُ الأزهِر العالَمِيُّ للفَتْـوَى الْإِلْكَتْرُونيـةِ {إِنَّ الأَشَاعِرِةَ يُمَثِّلُونَ أَكَـٰثرَ مِن 90%ـ مِنَ المسـلمِين}. انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلميةِ والإفتاء) على موقعٍه <u>في هذا الرابط</u>: فَإِنَّ المُعتَقَدَ الأَشْعَريَّ هـو الـذي تَمَكَّنَ مِنَ القَـرْنَ الرَّابِعَ إلى الآنَ [قـالَ الْشـيخُ عبـدُالرحمنَ الـبرَّاك (أسـتاذ العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة بجامعـة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابـات الشـيخ عبدالرحمن الببراك على أسئلةٍ أعضاء ملتقى أهـل الْحـديثُ): إِنَّ القُبُورِيَّةَ إِنَّمـا نَشَـأَتْ في القَـرنِ الرابِعِ. انتهى]. انتهى. وجـاءً في (الموســوعة الميســرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعاصــرة، بإشــراف ومِراجعةِ الشيخِ مانع بنِ حماد الجهني): إنَّ مَدْرَسَةَ الأشْعَرِيَّةِ الفِكْرِيَّةِ لا تَـزالُ مُهَيْمِنـةً على الحَيَـاةِ الدِّينِيَّةِ في العالَم الإسلامِيِّ، انتهى، وجاءَ في موسوعةِ الفِـرَق المُنتســبةِ للإســلامُ (إعـَـداد مُجموعـَـة مَن البــارِحثين، بإشِــرافِ الشـِـيخ عَلــوي بن ِعبـِـدالقادر السَّــقّافُ): الأشاعرةُ مِن أكثر الفِرَق الكَلَامِيَّةِ انتشارًا إلى يَومِنـا هـذا. انتهى باختصـار، وجـاءً على مَوقِـع المَوسـوعةِ التاريخِيَّةِ الرَّســمِيَّةِ لِجَماعــةِ الإخــوانِ المُســلِمِين (ويكيبيــديا الإخــوان المُســلِمِين) في مَقالــةٍ بعُنــوانَ (الإخــوانُ المُســلِمون والمَنهَجِيَّةُ العَقَدِيَّةُ) <mark>عَلَى هــَّـذَا</mark>

<u>الرابط</u>: الإخوانُ جُزءٌ مِن ِنَسِيج الأَمَّةِ الإسلامِيَّةِ، لاِ تَشُــذُّ الجَماعةُ عَن مُعتَقَداَتِ الْأُمَّةِ وثَوابِتِها... ثم جِـاءَ -إِيْ في المَقالةِ-: الْمَدْهَبُ الأَشْعَرِيُّ سَـارَ عَليـه سَـلُفُ الأُمَّةِ مِنَ العُلَماءِ والمُحَدِّثِين وِالفُقَهَاء وِالْمُفَسِّرِينِ، وتَلَقَّتْــه اَلأُمُّةُ جِيلًا بَعْـدَ جِيـلِ بِـالتَّلَقِينِ والتَّعَلَّمِ والتَّأَمُّلِ فيـه وإمعـانِ النَّظَـرِ، حـتى نَكـادَ أَنْ نَقـولَ بِـأَنَّ الأُمَّةَ قاطِبـةً إِعِتَنَقَتْ ذلك الْمَـذهَبَ العَقَـدِيُّ وسـارَتْ عليه... ثم حِـاءَ -أَيْ في المَقالةِ-: وجاءَتْ جَمَاعـةُ الإخوانِ المُسـلِمِينِ بعُلَمَائهـاً وفُقَهائهـا ومُحَــدِّثِيها وفُحولِهـا ومُحَنَّكِيهـا، لِيَعتَنِقــوا المَــذهَبَ الأَشِـعَرِيَّ كَمَنَهَج ۚ عِنْقَـدِيٌّ، وكُمَّرجعِيَّةٍ كُــبرَى لِلتَّعامُلُ مع النَّصِّ... ثم جاءَ -أيْ في المَقٍالةِ-: وِأْشٍعَريَّةُ الإخــوان لَا مِــرَاءَ فيها، ولا خِلافَ بين أهــِل العِلْم في مَرَجعِيَّتِهِم تلك أنتهى باختصار، وقالَ الشّيخُ يُوسُفُ القُرِضاوِي (عضوُ هيئة كبارِ العلماءُ بِالأزهرِ "زَمَنَ خُكْم الــرَئيسَ الإَخــوانيُّ محمــد مرســي"، ورئيسَ الاَتحــادُ الْعالِمي لِعُلَماءِ الْمُسلِمِين "الذي يُوصَفُ بِأَنَّهٍ أَكْبَـرُ تَجَمُّع لِلْعُلَمـاءِ في العـالَم الإسـلامِيِّ"، ويُعتَبَـرُ الأبَ الـرُّوحِيَّ لِجَماعـةِ الإخـوان المُسـلِمِين على مِمسـتَوَى العـالَم) في فَيديو بِغُنواْنِ (ٓالأَشعَريَّةُ عَقِيَـدةُ الأَمَّةِ الإِسِـلامِيَّةِ): ليس الأَزهَـرُ وَحْـدَه أَشـعَريًّا، الأُمَّةُ الإسلامِيَّةُ أَشعَريَّةُ، وكُـلُّ العالَم ِالْإسلامِيِّ أِشعَرِيٌّ، السَّـلَفِيُّون ِمَجموعـةٌ صَـغِيرِةٌ، ليس كُلَّ السُّعَودِيَّةِ سَِلِّفِيِّين (الجِجـاَزيُّون غَـيرُ النَّجـِدِيِّين غَيرُ المِنطَقةِ النَّشِّرُقِيَّةِ غَيرُ مِنطَقةِ جَيزَان)، فَـإذا أَخَـذْنا بِالْأَغَلَبِيَّةِ [فَـإَنَّ] أَغَلَبِيَّةَ الْأُمَّةِ أَشْعَرِيَّةٌ. انْتَهِي بأختصار. وقالَ الشيخُ صالحُ الفوزان (عضوُ هيئةِ كِبارِ العلماءِ بالدِّيَارِ السعوديةِ، وعضوُ اللجنةِ الدائمةِ للبحوثِ العلميـةِ والإفتاءِ) في (شرح كشـف الشـبهاتٍ): وغَـالِبُ العُلَمَـاءِ مُكِبُّونَ عَلَى عِلْمِ الكَلَامِ والمَنْطِـــقِ الَّذِي بَنَـــوْا عَلَيْـــهِ عَقِيلَدَتَهُم، انتَهِي، وجِـأَءَ في (الموسوعة الميسرة في الأديــانُ والمــُذاهبُ والأحــُزابِ الْمعاصــرة، بإشــرافُ

ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): جَعَلَ الأَشِاعِرةُ التَّوجِيدَ هـو إِثباتُ رُبُوبِيَّةِ اللهِ عَنَّ وجَلَّ دُونَ أُلُوهِيَّتِه، انتهى، وقالَ الشيخُ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في أمواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): فإنَّ مُجْتَمَعِ أَشْعَرِيٍّ تَجِدُ فيه تَوجِيدَ الإلَهِيَّةِ مُخْتَلًا، وسُـوقَ الشِّرُكِ وَالبِدْعةِ رائِجَةً، انتهى، وقالَ الشيخُ سليمان الشِّرُاشي في مقالة له بعنوان (هَلِ الأَشَاعرةُ مِن أَهلِ الشَّنَة؟) على هذا الرابط: الأُشاعِرةُ والمَاتُريدِيَّةُ في السِّابِ التَّوجِيدِ، يَحْصُرُونه [أَي التَّوجِيدَ] في تَوجِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ بَابِ النَّوجِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ وَالشَّرِكِيَّةِ في السَّاعِرةُ والمَاتُريدِيَّةُ في بابِ التَّوجِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ وَالشَّركِيَّةِ الرَّبُوبِيَّةِ وَالشَّركِيَّةِ الرَّبُوبِيَّةِ وَالشَّركِيَّاتِ حَوْلَهم دُونَما نَكِيرِ، انتهى باختصار،

(47)وقـالَ الشيخُ محمد إسـماعيل المقـدم (مؤسـس الـدعوة السـلفية بالإِسْكُنْدَرِيَّةِ) في (عقيـدة الــوَلَاءِ والبَراءِ): الوَلَاءُ والبَراءُ مَبْدأً أُصِيلٌ مِن مَبَادِئِ الإسلام ومُقْتَضِيَاتِ (لَا إِلَـهَ إِلّا اللهُ)، فَلَا يَصِحُّ إِيمـانُ أَحَـدٍ إِلّا إِذَا وَالَى أُولِياءَ اللهِ، وعادَى أعداءَ اللهِ، وقـد فَـرَّطَتِ الأُمَّةُ الإسلاميَّةُ اليومَ في هذا المَبْدَأِ الأصِيلِ، فَـوَالَتْ أعداءَ اللهِ، وتَبَرَّأَتْ مِن أُولِياءِ اللهِ، ولأجـلِ ذلك أصابَها الـذل اللهِ، وتَبَرَّأَتْ مِن أُولِياءِ اللهِ، ولأجـلِ ذلك أصابَها الـذل اللهِ، وتَبَرَّأَتْ مِن أُولِياءِ اللهِ، وظَهـرَتْ فيهـا مظـاهرُ البُعـدِ والانحـرافِ عنِ الإسـلامِ، انتهى، وقـالَ الشيخُ المُوتِين وَمُذَكِّرَةُ الْمُوتِينِ وَمُذَكِّرَةُ الْمُوتِينِ وَمُذَكِّرَةُ الْمُوتِينِ وَمُذَكِّرَةُ الْمُعَانِ اللهِ الإبراهيمي في (مُنْجِدَةُ الْعَارِقِين وَمُذَكِّرَةُ الْمُوتِينِ وَمُذَكِّرَةُ الْمُعارِقِين وَمُذَكِّرَةُ الْمُعارِقِين وَمُذَكِّرَةُ اللهُ البَينِ واللهِ البَينِ واللهِ اللهِ البَينِ واللهِ والبَينِ واللهِ والبَينِ واللهِ والبَينِ والمُدَانِ واللهِ والبَينِ والمَدِينِ واللهِ اللهِ والبَينِ واللهِ والبَينِ واللهِ اللهِ والبَينِ واللهِ اللهِ والبَينِ واللهِ واللهُ والبَينِ والبَينِ واللهُ واللهُ والبَينِ واللهُ واللهِ اللهُ والبَينِ اللهُ واللهُ واللهِ الدَولاءِ والبَينِ الولاءِ والبَينِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهِ الدَولاءِ والبَينِ واللهُ والبَينِ النَّوينِ والأَمانِ والبَينِ الشَينِ عَلَى بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة وقالَ الشيخُ عليُّ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة وقالَ الشيخُ عليُّ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة

العامـة للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين) في كتابـه (الدولة العثمانية، عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد أَصِيبَتِ الأُمَّةُ بِانحرافٍ شديدٍ في مفاهيم دِينِها، كعقيـدةِ الــوَلَاءِ والبَـراءَ، ومفهــومُ العبــادةِ، وانتشــرتْ مِظاهِرُ الشركِ والبِدَعِ والخُرافِاتِ، انتهى، وَقَـالَ الشِّيخُ أبو قَتَادَةَ الْفُلِسُ طُينيُّ في (أهل القبلة والمِتأولون): مِنَ المعلوم أن الحُكمَ يكونُ بالظاهِر، وهِو [أي الظاهِرُ] الِذَى يُنَبئُ عِن الباطن والحقيقةِ على الأغلبِ... ثم قالَ -أي الشِيخُ أبو قَتَادَةً-: الـبراءة مِنَ الشـركِ في البـاطن شَـرطُ لإسـلاُم المـرءِ [يَعنِي الإسـلاِمَ الْحقيقيُّ، وهـو الإيمان الباطن]، ولكنها ليست شَهرطاً لـك لِتَحكَمَ عليـه بِالإســـلام [يَعنِي الإســـلامَ الحُكْمِيَّ، وهـــو الإيمـــان الظاهر]... ثم قالَ -أي الشيخُ أبوِ قَتَادَةَ-: الباطِنُ أمـرُه إلى اللهِ، إلَّا فِيما طَهَرَ لَنا عَن طَرِيقِ القَرائِن وَالْـدَّلائِلُ فَنَحكُمُ بِهِا [سَـبَق بَيَـانُ أَنَّ المُرتَـدَّ يَتْبُثُ كُفْـرُه ظِـاهِرًا وباطِنًا بِمُقِتَضَى دَلِيل<sub>ٍ مُ</sub>باشِر مِن أَدِلَةِ النَّبـوتِ الشَّـرِعِيَّةِ (إِعتِرافٍ، أو شَـهَادَةِ شِّـهُودٍ) على اِقتِـرافِ فِعْـلِ مُكَفِّر، وأمَّا المُّنا فِقُ فَيَتْبُتُ كُفْرُهُ بِاطِنًا -لا ظَاهِرًا- بمُقتَضَى قُرائنَ تُغَلُّبُ الظَّنَّ بِكُفرِه في الباطِن]. انتَهمَ بَاختصار.

(48)وقالَ الشيخُ محمد بنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام، بتقديم الشيخ عبدِالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة العربية السعودية، وعضو هيئة كبار العلماء، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء")؛ مِنَ الأُمور التي يَجِبُ أَنْ نَتَدَبَّرَها برَويَّةٍ -مِن نواقض الإسلام- مُظاهرةُ المشركِين ومُعاوَيَتُهم على المسلمِين، والدليلُ قولُه تعالى {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ النواقض التي وَقَعَ فيها فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، وهذا مِن أعظم النواقض التي وَقَعَ فيها سَوَادُ الناسِ اليومَ في الأرض، وهُمْ بعدَ ذلك يُحسَبون سَوَادُ الناسِ اليومَ في الأرض، وهُمْ بعدَ ذلك يُحسَبون

على الإسلام ويَتَسَمَّوْنَ بأسماءٍ إسلامِيَّةٍ، فلقد صِرْنَا في عَصْر يُسْتَحَى فيه أَنْ يُقالَ للكافر {يا كافرُ}!، بَـلْ زادَ الأَمْـرُ عُتُـوًّا بِنَظْـرةِ الإعجـابِ والإكبـار والتعظيم والمَهَابةِ لأعداءِ اللهِ، وأصبَحوا مَوْضِعَ القُـدْوَةِ والأُسْـوَةِ، انتهى.

(49)وقالَ الشـيخُ عبـدُالرحمن الـبرَّاك (أسـتاذ العقيـدة والمنذاهب المعاصرة بجامعية الإمنام محميد بن سنعود الْإسلامية) في (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية): فلَّا يجُوز الولاء والبراء علَى أساس الأرض؛ هذا سعودي، وهـذا مصـريٌّ، وهـِذا يمـني؛ والمُحْـزنُ أن تَعامُـلَ أكـثر الناس الآنَ على أساس الروابط الجاهليـة (الـتراب والوطن والوطنية)، وهي التي يُشاد بها وتُـذْكَرُ ويُنَـوَّهُ عَنهاً، انْتهَى، وقالَ الْشَيخُ إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيـل (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشاد) في مقالِـةٍ لِـه <u>على هـذا الرابط</u>: وفي قَضِـيَّةِ فِلُسْطِينَ التِي تُعَـدُّ أَطْـوَلَ قَضِيَّةِ مُعاصِـرةِ للمسـلمِينِ، وأكثرَ قَضَاياهم تعقيدًا، وظِّهَـرَ فيهـاٍ فَشَـلُ المسـلمِين فِي حَسْمِها حَرْبًا، كما فَشِـلُوا فِي جَلَّهـا سِـلْمًا، نَجـدُ أَنَّ أعظمَ سبب لهذا الفَشَل [هو] التَّفَرُّقُ والاختِلافُ، الـذي نَتَجَ عن تَبْدِيلِ الرابطةِ الدِّينِيَّةِ برَوايِطً قَومِيَّةِ ووَطَنِيَّةِ، وِنُقِلَتْ بِسَبَبِهُ القَضِيَّةُ مِن مَيدانِها الشَّرْعِيِّ إلى مَيـادِين الجاهِلِيَّةِ... ثم قــالَ -أي الشــيخُ الحقيــل-: وأمــراضُ التَّفَرُّقِ التي أَصابَتِ المسلمِين حَـتى حَلَّتِ الأَثَـرَةُ مَحَـلَّ الإيثارُ، وساَّدَتِ الْأَنَانِيَّة في النَّاس، واستَعلَتِ الْمصالخُ الشخصيَّةُ على المصالح العامة، هي أوبئـةُ اِنتشـرتْ في المسلمِين لَمَّا استبدلوا الروابط الجاهلية التي فَـرَّقَتْهم وأَضْعَفَتْهِم، برابطة الدِّين التي جَمَعَتْهم وقَوَّتْهم، انِتهي بِأَختصارٍ، وقالُ الشيخُ إبراهيمُ بْنُ محمـد الحقيـل أيضًـا في مقالــة لــه <u>على هــذا الرابط</u>: لَقَــدْ عَمِــلَ الكُفّارُ

وَالمُنَافِقُونَ عُقُـودًا مِنَ الـرَّمَن عَلَى فَصْـم عُـرَى هَـدِهِ الرَّابِطَةِ [أي الرَّابِطَةِ الإِيمَانِيَـةِ]؛ وَإِخْلَالِ رَوَابِـطَ جَاهِلِيَّةٍ مَكَانَهَا -لِيَكُونَ الْوَلَاءُ ۖ وَالْبَرَاءُ مَعْقُـودًا عَلَيهَـاً، وَلِتُسْـتَبْدَلَ برَابطَّــةِ الإِيمَــانَ الَّتِي رَسَّــخَهَا الإِسْــلَامُ- مِنْ قَوْمِيَّةٍ ُوَوَطَٰنِيَّةٍ وَإِنْسَانِيَةٍ وَغَيْرِهَا. إنتهى. وقالَ مَوقِعُ (الْإسلَامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الَّذي يُشَّرفُ عَليه (الشَّيخُ مُحَمَّد صالح المنجِــد) <u>في هـِـذا الرابط</u>: فالقَومِيَّةُ العَربيــةُ دَعْــوَى جاهِلِيُّةُ تَحمِلُ الكُفْرَ، وتَطْعَنُ في التشريعاتِ الإسلاميةِ، وتُفَــرِّقُ بين المِســلمِين، وتَجمَــعُ بينهم وبين غــير المسلمِينِ علَى أساسِ اللَّغةَ العربيةِ، فَالْعُربَيُّ الكَافِرُ عٍبِـدهم أقْـرَبُ لهم وأَحَبُّ مِنَ المَسَـلَم الأعجَمي! وهــُذاً كَفْرٌ صَـرِيحٌ بالإسـلام وتشـريعاتِه، انتهَى، وذَكَـرَ السَّـيخُ عبدُالله بَنُ عبدالعزيزَ بن حمَادة الجبرين (عضـو الإفتـاء بالرئاسة العامة للبُحوث العلمِية والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمالَ ألمنافقِينَ الكُفْريَّةَ، فكانَ منها: اعتقادُ صِحَّةِ المذاهبِ الهدَّامةِ والدعوة إليها مع معرفةِ حقيقتِها، ومِن هذه المذاهَب ما جَـدَّ فَى هَـذَا العصـر مِن مــذاهبَ هي في حقيقتِهــا حَــرْبُ للإســلام ودعـوةٌ للاجتمـاع على غَـير ٓهَدْيـه، كَالقوميـة والوطنية، فَكَثـيرُ مِنَ المنِـافقِين في هـِذا العصـر ممن يُسَـمَّون {علمـانيين} أو {حـداثيين} أو {قومـيين} يَعْرفـون حقيقة هذه المذاهب، ويَـدْعُون إلى الاجتمـاع على هـذه الروابط الجاهلية، ويَـدْغُون إلى نَبْـذِ رابِطـةِ الإيمـانِ والْإِسْلامِ، انتهى، وقالَ الشَّيخُ محمد إسماعيلُ المُقــدمِّ (مؤسس الـدُعوة السلفية بالإشكَنْدَريَّةِ) في (سلسلة الإيمان والكفر): ما مِن شَكِّ أن الدعوة إلى القومية ِهِي في حقيقتِها دعـوةٌ إلى إقامـة الـولاء والـبراء على أساس الجنس، على أسـاس الوطنيـة والقوميـة، وليس على أُساس الَّدين، فالمسلم لا يعرف الـولاء والـبراء إلا على أساس الولاء لله ولرسوله صلى اللـه عليـه وسـلم

والإخلاص لدين الله عز وجل، فالإسلام أتي منـذ اليـوم الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليهـا أبا جِهل وأبـا لهِب وغيرهمـا من أشـراف قـريش الـذِين هُمْ أَحْسَـنُ حـالًا مِنَ أَنْمـة القوميـة في هـذا الزمـانِ. انتهى، وقالَ الشيخُ محمد عبدالهادي المِصري في (أيُّها المُسلِمُ، وَلَاؤِكَ لِمَنْ؟!): إن كـل هـذه الأنظمـة القائمـة اليــوم في الأرض على المنــاهج البشــرية والمــذاهب الوضعية، والتي لا تسـتمد شـرعِية وجودهـا من الكتـاب والسنة، هِي أَنْظِمـةُ مُحَـادَّةُ [أَيْ مُعادِيَـةُ] ِللِـهِ ولِدِينِـه وَكَتَابِهِ وَسُنَّةٍ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وأيُّ تَقَبَّل لهـا أُو خَصُوعَ لُوَضْعِيَّتِهَا أُو عَمَل بِمِبادِئَهَا، فَإِن ذَلْـكُ مُـوَالَاةُ صريحةُ للكفـار وبـراءةُ صـريحةُ مِنَ الإسـلام؛ والمسـلم النذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية والقومية، لم يعد مسلمًا؛ والموالاة على أيَّةِ آصِرةٍ مِن الأواصِــر الجاهليــةِ الــتي يُعْطِي النــاسُ ولَاءَهُمْ على أساسِـها، هي آصِـرةُ فاسـدةُ باطلــةُ شــرعًا، مُخرجــةُ لصــاحِبِها عِن الإســلام؛ فــإن اللــه يَــأبَي علينــا نحن المسلَّمِينَ أَنَّ نُعْطِيَ وَلَاءَنا إِلَّا لِمَن يَرتَبِطُ معنا برباطِ الإيمــان والإسـِـلام؛ إن مــوالاة المِؤمِــنين ومعــَاداة المشركين هي أصِلُ عُرَى الإيمان وأوثَقُها، ولا وَلَاءَ في الإسلام إلَّا على أساس هـذا الـدِّين ومُنطَلَقاتِـه النَّظَريَّةِ والعَمَلِيَّةِ، والمسلمُ هو الـذي يَتَحَلَّى بِالمُفاصَلةِ الكَامِلةِ بينه وبين مِّن يَنْهَجُ غيرَ مَنْهَجَ الإسلام أو يَرفَعُ رايَةً غـيرَ رَايَةِ اللَّاسِلَامِ، وَالْمُسلمُ لَا يَخْلِطُ بِينِ مَنْهَجِ اللَّهِ عَزَّ وجِـلّ وبين أيِّ مَنْهَج آخَرَ وَضْعِيٍّ، لا في ِتَصَوُّره ِالاعتِقـادِيِّ ولا في نِظامِــه الاجتِمــاعِيِّ ولا في أيِّ شِــأن مِن شُــؤُون حَيَاتِه، والمرء لا يكونُ في حِزْبِ اللهِ إلَّا إذا أعطَى وَلَاءَه للهِ ورسولِه والمؤمنِين بِهذا اللِّين، وَمَنَعَ وَلَاءَه عَن ۖ عَدُوٍّ اللهِ مَهَما َكانَ نَوْغُه؛ وإنَّ الفَوارِقَ بين الإسـلامِ والكفـرِ

لا يُمْكُنُ الالتِقــاءُ عليهــا بالمُصــاِلَحةِ أو المُصــانَعةِ أو المُداهَنةِ؛ والمِسلمُ لا يَتَعاوَنُ مِع أعداءِ اللَّهِ ولا يُدافِعُ عنهم بِقَـوْل أُو فِعْـل، إِذْ لا يَتَعـاوَنُ مـع الكفـار ويُـدافِعُ عنهم إِلَّا كَافِرٌ مِثْلُهُمْ، ومَن لِمٍ يُعَادِ الكفارَ ويَتَبَـرَّأُ منهم لم يَـٰدِخُلْ فَي اَلاسـلام، وكُـلٌّ مَن لم يُـوالَ حِـٰزْبَ اللّهِ ويَتَبَرَّأُ ويُفاصِلْ ويُعَـادِ حِـزْبَ الشَّـيْطانِ لم يَكُنْ مسـلمًا ولم تَصِحُّ مُوالَاتُه مِن قِبَلِ المسلمِينِ، إِذْ لا صِحَّةَ لإسلام المَرْءِ إِلَّا بِمُوالَاةِ أَهِلِ الإِسلامِ ومُعاداةِ أَهِلِ الكَفِـرِ، فلـوَ والِّي المسلمِين ولم يَعَـادِ الكـافرين، لم يَصِحُّ إسـلامُه، ولـو عـادَى الكَـافَرين ولم يُـوالَ الْمسـلمِينَ، لَم يَصِـجُّ إسلامُه، حـتى يَجْمَـعَ بين مُـوالاةِ المـؤمنِين ومُعـاداةِ الكافرين، إنِتهِي باختصار، وقالَ الشيخُ عبدُالعزيز بنُ ناصــر الجُلَيِّلُ (المشــرف على المكتب العِلمي في داٍر طِيبِة للنِشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (قُلْ أَغَيْــرَ اللَّهِ أُتَّخِذُ وَلِيًّا) <u>على هذا الرابط</u>: ومن أخطـر المعـاول الـتي تستخدم اليلوم لهلدم عقيلدة اللولاء واللبراء معلول (الوطنية) والذي يـراد منـه إحلال رابطـة الـوطن محـل [رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قـالَ -أي الشِـيخُ الجُلَيِّلُ-: سبحان الله، ما أكثَرَ التلـبيسَ على هـذه الأمَّةِ في هـذه الأزمنةِ المتأخرةِ، انَّتِهِي، وقَّالَ الشيخُ ناصرُ بنُّ حمد الفهد (المُتَخَرِّجُ مِن كُلَيَّةِ الشَريعة بجإهِعَة ِالإمـام محمـد بن سـعود بالريـاض، والمُعِيـدُ في كُلُيَّةِ أصـول الـدين "قسـم العِقيـدة والمـذاهب المعاصـرة") في مَقالـةٍ له بعنيوان (إنَّمَا الوَطَنِيَّونَ إِخْـوَةٌ) <u>على هَذا الرابط</u>: فَقَـدِ اِطْلَعْتُ عِلَى الخَبَــرَ الْمَنشُــورَ في الْصُّــحُفِ بتـــاريخُ 10/11/1425، بِعُنــوان (بَــدْءُ الْيَــومُ الدِّراسِـيِّ بِــ "تَحِيَّةٍ العَلَم"، وجَعْلُ "اليَوم الوَطَنِيِّ" يَومَ إجـازةٍ رَسْـمِيَّةٍ)ٍ؛ إنَّ هذه القَراراتِ يُرادُ مِن خِلالِهـا اِسْـتِبدالُ الْـذَي هَـوَ أَدْنَى بالَّذِي هُو ۚ خَيْرٌ، وَيُرِادُ مِن خِلاَّلِها إحلالُ رابِطـبِةٍ (الـوَطَن) بَدَلَا مِن رابِطةِ (الدِّينِ)؛ ففي الوَقتِ الـَذي قُلَصَـتْ فيـّه

مِناهِجُ الدِّين وحُذِفَتْ مِادَّةُ (الـوَلَاءِ والبَـرَاءِ) مِنْهـا -وهي أَصْـلُ دِينِ الإسـلام- فُـرِضَ مـا َيُسِـمَّى بـَـ "تَحِيَّةِ العَلِّم"، وجُعِلَ [ماً يُسَمَّى بَه] "اليَوم الوَطَنِيِّ" يَومَ إِجإِزةٍ رَسْمِيَّةٍ (مُصاهاةً لِعِيدِ الفِطْـرِ وعِيـَدِ الأَضْـِحَى!)؛ وَكُـلَّ مَـا يَـدُورُ ٬ ٱلآَنَ هَـوَ لِجَعْـَلِ مَبْهِدَأَ ۗ { ٓ إِنَّمَـا الوَطِنِيَّونَ إِخْـَوَةً ۚ} ِ بَـدَلًا مِنَ قَولِه تَعالَلِي { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ۚ إِخْوَةٌ } ۚ ۚ وَلَا نَشَكُّ أَنَّ الـدَّعْوةَ لِلقَّومِيَّةِ أُو الوَطَنِيَّةِ وَمَــا أَشْــنَهَهَا هي مِن دَعــاوَى الجاهِلِيَّةِ الـــتي يَجِبُ على المُســَـلِّمِين نَبْـــَّذُها، انتهَى باختصار، وقالَ الشِيخُ ابنُ باز في (نقد القومية إِلعربيــة)ً: وَلا رَبْتَ أَنَّ الْــدَّعَوةَ إِلَى القَّومِيَّةِ العَرَبيَّةِ مِن إِمْر َ الجاهِلِيَّةِ، لأَنَّها دَعِوةُ إلى غِير الإسلامِ... ثم قـالَ -أِي الشيخُ ابنُ بازَ-: إنَّ مِن أعظَم الِظَلْم وأسِفَهِ السَّيــغَهِ أَنْ يُقارَنَ بِينِ الإسلام وبينِ القَومِيَّةِ العَرَبِيَّةِ، لا شَكَّ أَنَّ هذا مِن أعظمَ الهَضْم للإسلام والتَّنَكُّر لِمَبَّادِئَـه السَّـمْجَةِ وِتَعالِيمِـه الرَّاشِـيَدةِ، وَكيَـفَ يَلِيـَـقُ فيَ عَقْـلَ عاقـلِ أَنَّ يُقَارَنَ بِينِ قَوْمِيَّةٍ لَـو كَـان أبـو جَهْـلِ وَعُتْبَـةُ بْنَ رَبِيعَـةَ وَشَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَـةَ وأَضِـرابُهم مِن أعِـداءِ الإسـلام أَحْيَـاءً لَكَانُوا هُمْ صَلَنادِيدَهِا [أَيْ قَادَتُهَا] وأَعْظَمَ ذُعِاتِها، وبين دِين كَرِيمُ صالِح لِكُـلِّ زَمْـانِ ومَكـانِ دُعاتُـه وأنصِارُه هُمْ مُحَمِّد رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلِّمَ وَأَبُو بَكْرِ إِلصِّدِّيقُ وَعُمَـٰرُ بنُ الخَطَّابِ وعُثْمـانُ بنُ عَفَّانَ وَعَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبِ وغيرُهم مِنَ الصَّحَابةِ صَنادِيدِ الإسلَامَ وَحُمَاتِه الأَبْطالِ ومَن سَلَكَ سَبيلَهمِ مِنَ الأَخْيَـارِ؟! بِ لَا يَستَسِـيغُ المُقارَنَةَ بَينَ قَومِيَّةٍ هذا شَأْنُهَا وهؤلاء رَجالُها وبين دِينَ هذا شاًنُه وهُؤلاءً أَيْصارُه ودُعاَّتُه، ۚ إِلَّا مُصَاَّبٌ فِي عَقْلِه أَو مُقَلَّدُ أَعْمَى أُو يَعَدُوُّ لِدُودُ للإسلام، وما مَثَـلُ هِـؤلاء في هذه المقارنة إلَّا مَثَلُ مَن قَارَنَ بِينِ البَعْرِ وِالـدُّرِّ [البَعْـرُ هـو رَوْثُ الغَنَم والإبـل ومـا شـابَهَها؛ والـدُّرُّ جَمْـعُ دُرَّةٍ، وهَٰيِ ٱللَّوْلُـــؤَةُ الْعَظِيمَــةُ الكَبِــيْرةُ]، أو بين الرُّسُــلَ وَالشَّياطِيِّن؛ ثُم كيفُ تَصِحُّ المُقَارَنةُ بين قُومِيَّةٍ عَايَةُ مَن <mark>مـاتَ عليها</mark> النَّارُ، وبين دِين غايَـةُ مَن مـاتَ عليه الِفَـوزُ بحِـوار الـرَّبِّ الكـرِيمِ في دارِ الكَرَامـةِ والْمَقَـامِ الأمِينِ، انتهى باختصار،

(50)وقـالَ ابنُ القيم في (زاد المعـاد): لَا يَجُـوزُ إِبْقَـاءُ مَوَاضِع الشِّـرْكِ وَالطَّوَاغِيتِ بَعْـدَ الْقُـدْرَةِ عَلِى هَـدْمِهَا وَإِبْطًالِهَا يَوْمًا وَاحِدًا ، فَإِنَّهَا شَعَائِرُ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ ، وَهِيَ رَجَيِ وَمِي الْمُنْكَرَاتِ، فَلَا يَجُوزُ الْإِقْدَرَارُ عَلَيْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ الْمُنْكَرَاتِ، فَلَا يَجُوزُ الْإِقْدَرَارُ عَلَيْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ الْبَتَّةَ، وَهَذَا حُكْمُ الْمَشَاهِدِ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَى الْقُبُورِ الَّتِي الْبَيْتُ عَلَى الْقُبُورِ الَّتِي الْبَيْتُ الْقُبُورِ اللَّهِ وَالْأَحْجَارُ اللَّهِ وَالْأَحْجَارُ اللَّهِ وَاللَّمْ وَالنَّعْظِيمِ وَالتَّبَرُكِ وَالنَّذْرِ وَالتَّقْبِيلِ لَا يَجُورُ النَّيْ مِنْ اللَّهِ لَا يَجُورُ النَّا اللَّهِ لَا يَجُورُ النَّا اللَّهِ اللَّهُ الْمَارِي اللَّهُ وَالنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللِّ الللللللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللَّذِي اللللللللللللللللللْمُ اللللللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الل إِبْقَـاءُ شَـيْءٍ مِنْهَـا عَلَى وَجْـهِ الأَرْضُ مَـعَ الْقُـدْرَةِ عَلَى إِزَالَتِهِ، وَكِثِيرٌ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ اللَّاتِ وَالْعُـزَّى، وَمَنَاةَ النَّالِثَـةِ الْأَخْرَى، أَوْ أَغْطَمُ بِشِرْكًا عِنْـدَهَا وَبِهَـا، وَاللَّهُ الْمُِسْـتَعَانُ؛ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْ أَرْبَابٍ هَٰذِهِ الطَّوَّاغِيتِ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا تَخْلُقُ وَتَرْزُرُقُ وَتُمِيثُ وَتُحْيِي، ۚ وَإِنَّمَا كَانُوا ۖ يَفْعَلُـونَ عِنْـدَهَا وَبهَـا مَا يَفْعَلُهُ إِخْوَانُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْيَوْمِ عِنْدَ طَـوَاغِيتِهمْ، فَإِلَّابَّيْعَ هَؤُلَّاءٍ لَّمُنَّنَ مَنْ كَإِنَ قَبْلَهُمْ، وَسَلَّكُوا سَبِيلَهُمْ حَـذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، وَأَخَذُوا مَأْخَذٍهُمْ شِبْرًا بِشِبْر وَذِرَاعًا بِذِرَاع، وَعَلَبَ الشِّرْكُ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُوسَ لِطُّهُورِ ٱلْجَهْـَلِ وَخَفِّـآءِ الْعِلْم، فَهِمَارَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَـرُ مَعْرُوفًا، وَالسُّـنَّةُ بِدْعَةً وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً، وَنَشَأَ فِي ذَّلِكِ الصَّغِيرُ، وَهَـرمَ عَلَيْـهِ أَلْكَبِيرُ، وَطُمِسَتِ الأَعْلَامُ [أَيْ أَغْلَامُ الشَّبَرِيعَةِ] وَاشْـتَدُّتْ غَرْبَةُ الإِسْلَامِ، وَقَـلَّ الْعُلَمَ إِهُ وَغَلَبُ السَّهِ فَهَاءُهُۥ وَتَفَاقَمَ الأَمْرُ وَأَشْتَدَّ الْبَأْسُ، وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْـرِ بِمَـا كَهْسَبَتْ أِيْـدِي إِلنَّاسِ، وَلَكِنْ لَا تَـزَالُ طَائِفِيهُ مِنَ الْعِصَـابَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِالْجَقِّ قَالِمِينَ، وَلِأَهْلِ إِلشِّرْكِ وَالْبِدَع مُجَاهِدِينَ، إِلَى أَنَّ يَرِثَ اللَّهُ سُـبْحَانَهُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَـا، وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، انتهى،

(51) وِقَالَ الشَيخُ عَلِيُّ بْنُ خَضِيرِ الخَصْـيرِ (المُتَخَـرِّجُ مِن كَلَيَّةِ أَصـولِ الـدِّين بـِ "جامعـة الإمـام" بالقصـيم عـامَ 1403هـ) فَي (جُرَءُ "أَصل دِينِ الإِسلام"): قالَ الْشيخُ محمـد بن عبـدالوهاب مُؤَصِّـلًا وحفيـدُه [يعـني الشـيخَ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبـدالوهاب] شـارحًا ومُقَــرِّرًا، ِ قَــالًا { وَالْمُخَـالِفُ فَي ذَلَـك -أَيْ فَي أَصلًا الإسلام- أنواعُ، فأشدُّهم مُخالَفةً مَن خالَفَ في الجميــع [قالَ الشيخُ مـدحتِ بن حسـن أل فـراج في (المختصـر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، بتقديم الشيخ المُحَـدِّثِ عبدِالله السّعِد): قالَ الشيخُ محمد بن عَبدإِلوهَاب رحِمـه اللِّهَ تعالى {أَصْلُ دِينَ الإسْلام وقاعِدَتُه أَمْلَران؛ الْأَوَّلُ، الأَمْرُ بِعِبَادِةِ اللَّهِ وَحُـدَه لا شَرِيكَ لَـه، والتَّحَرِيضُ على ذلك، والمُوَالَاةُ فيه، وتكفيرُ مَن تَرَكَـه؛ الثياني، الإنـذارُ عن الشِّــرَكِ في عبــَادةِ اللِّــةِ، وَالتَّغْلِيــظُ فَى ذلْــك، وِالْمُعاداةُ فَيِه، وتَكفِيرُ مَن فَعَلَهُ؛ والمخالِفون في ذلك أُنُواعْ ﴿ فَأَشَدُّهُم مِخَالَفَةً مَن خَـالَفَ في الجميع [أَيْ في كِلَّا الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَينِ]، انتهى باختصار]، فقَبلَ الشركَ واعتقده دينا، وأنكر التوحيـد واعِتقـده بـاطلا، كمـا هـو حَالِ الأكثرِ، وسَبَبُه الجهلُ بما دَلَّ عليه الْكتـابُ والسُّـنَّةُ، من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، واتباع الأهواء وما عليه الآباء، كحال مَن قَبْلُهم مِن أمثـالِهم مِن أعـداءِ الرسـل}، قـالا {وهـذا النـوعُ [مِنَ الناس] نَاقَضَ مَا دَلَّتْ عَليه كلمةُ الإخلاص وما وُضِعَتْ لهُ وما تَضَمَّنَتْه مِنَ الدِّينِ الذِّي لا يَقْبَـلُ اللَّهُ دِينًـا سَـواه}؛ ومِثْلَــه اليــومَ، مَن قَبِــلَ ووافَــقَ على العلمانيــةَ، أو الشِــيوعية، أو القوميــة، أو الوطنيــة، أو البعثيــة، أو الرأسـمالية، أو الديمقراطيـة والبرلمـان الِتشـريعي، أو العولمـــة الكفريـــة، أو دين الرافضـــة، أو الصـــوفية القبورية، وغير ذلك مِنَ الأديان أو المـذاهبَ المعاصـرة. انتهی باختصار،

(52)وقِــالَ الشــيخُ ســبد قطب في كِتابِيهِ (في ظِلال القــران): إنَّ سُــفُورَ [أي اِنكِشــافَ] الْلَكُفْــر وَالشِّــرِّ وَالْإِجْـرَام ضَـرُورِيٌّ لِوُضُـوح الْإِيمَـانِ وَالْخَيْـرِ وَالْصَّـلَاحِ، وَاسْتِبَانَهُ سَبِيلَ الْمُجْرَمِينَ هَـدَفُ مِنْ أَهْـدَافِ التَّفْصِيلَ الرَّبَّانِيِّ لِلآيَـاتِ [قِـالَ تَعـالَى {وَكَـذَلِكَ نُهَمِّـلُ الآيَـاتِ وَلِتَسْـتَبِينَ سَـبِيلُ الْمُجْـرِمِينَ}؛ وقـالَ الْقُـرْطُبِيُّ في (الجامع لأَحكام القرآن): وَإِذَا بَانَ سَبِيلُ الْمُجْرَمِينَ فَقَدْ بَانَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَ(السَّبِيلُ) يُـذَكَّرُ وَيُـؤَنَّثُ، انتهى]، ذَلِكَ أَنَّ أَيَّ غَِبَشٍ أَوْ شُبْهَةٍ فِي مَوْقِـفِ الْمُجْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِهِمْ تَرْتَدُّ غَبَشًا وَشُـبْهَةً فِي مَوْقِـفِ الْمُـؤْمِنِينَ وَفِي سَبِيلِهُمْ، فَهُمَا صَفْحَيَبَانِ مُتَقَايِلَتَانِ وَطَرِيقَانِ مُفْتَرِقَتَانِ، وَلَا ِبُدًّا مِنْ وُضُوحِ الأَلْـوَانِ وَالْخُطَـوطِ؛ وَمِنْ هُنَا يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ كُلُّ حَرَكَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ بِتَجْدِيدٍ سَبِيلَ الْمُـؤْمِنِينَ وَسَبِيلَ الْمُجْـرِمِينَ، يَجِبُ أَنْ تَبْـدَأَ مِنْ تَعْرِيـفِ سَبِيلِ الْمُـؤْمِنِينَ َ وَتَعْرِيــَفِ سَــبِيلِ الْمُجْــرِمِينَ، وَوَضْــع الْعُنْــوَانِ الْمُمَيِّزِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْعُنْوَانِ الْمُمَيِّزُ لِلْمُجْرِمِينَ، فِي عَالَم الْوَاقِــع لَا فِي عَــالَمِ النَّظَرِيَّاتِ، فَيَعْــرَفُ أَصْــجَابُ الـــدُّعْوَةِ الْإِشْـَلَامِيَّةِ وَالْْحَرَكَہِـةِ الْإِسْـلَامِيَّةِ مَنْ هُمُ الْمُؤْمِنُ ۪ونَ مِمَّنْ حَوْلَهُمْ وَمَنْ هُمُ الْمُجْرِمُونَ، بَعْدَ تَحْدِيدِ سَـبِيلِ الْمُـؤْمِنِينَ وَمَنْهَجِهِمْ وَعَلَامَتِهِمْ وَتَحْدِيدٍ سِبِيلِ الْمُجْـرِمِينَ وَمَنْهَجِهِمْ وَعَلَاَّمَتِهُمْ، بَحَيْثُ لَا يَخْتَلِــطُ السَّــبِيلَانِ وَلَا يَتَشَــابَهُ ٱلْٰعُنْوَانَــَانِ وَلَا تَلْتَبِسُ الْمَلَامِحُ وَالسِّــمَاتُ بَيْنَ الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُجْرِمِينَ؛ ۗ وَهَذَا ۚ النِّجْدِيدُ كَانَ ۖ قَائِمًا، وَهَذَا ۖ ٱلْوُضُوحُ ۖ كَانَ كُمَّامِلًا ۗ يَوْمَ كَانَ الإِسْلَامُ ۚ يُوَاجِـهُ الْمُشْـرِكِينَ فِي الْجَزيـرَةِ الْعَرَبِيَّةِ، ۚ فَكَانِتْ سَبِيلُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحِينَ هِيَ سَـبِيلُ الِرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ، وَكَـِانَتْ سَـبيلُ الْمُشْرِكِينَ الْمُجْرِمِينَ هِيَ سَبِيلُ ۖ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي هَذَا الدِّينِ، وَمَعَ هَٰذَا التَّحْدِيدِ وَهِذَا الْوُضُـوحِ كَـانَ الْقُـرْ اَنَّ يَتَنَرَّلُ وَكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَيْفَصِّلُ الآيَـاتِ عَلَى ذَلِـكَ النَّخْـو

الَّذِي سَــبَقَتْ مِنْــهُ ِ نَمَــاذِجُ فِي السُّــورَةِ [يَعنِي سُــورةَ الأَنعام] لِتَسْتَبِينَ [ِأَيْ لِتَظِهَرَ وَتَبَّضِحَ] سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ!؛ وَحَيْثُمَا وَاجَهِ الإِسْلَامُ الشِّرْكَ وَالْوَثَنِيَّةَ وَالْإِلْحَادَ وَالدُّيَانَاتِ الْمُنْحَرِفَةَ اِلْمُتَخَلِّفِةِ مِنَ الـَّدِّيَانِاَتِ ذَاتِ الْأَصْـلِ الْسَّـمَاوِيُّ َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَشَرِيَّةُ)، حَيْثُمَا وَأَفْسَدَنْهَا التَّحْرِيفَاتُ الْبَشَرِيَّةُ)، حَيْثُمَا وَإِلْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِلَالُ كَا إِنَتْ سَـبِيلُ وَالْمِلَـلَ كَا إِنَتْ سَـبِيلُ الِّْمُــؤْمِنِينَ الصَّـالِحِينَ وَاضِـحَةً، وَسَــبِيلُ الْمُشْــركِينَ الْكَافِرِيَنَ الْمُجْرِمِينَ وَإِضِحَةً كَذَلِكَ... ثم قَالَ -أَي الشَّـيخُ سـيد ِقطپ-: الْمَشَـِقَةُ الْكُبْـيَرِي الَّتِي تُوَاجِـبٍهُ حَرَكَــاتِ الإِسْـلَام الْحَقِيقِيَّةَ الْهَــوْمَ تَتَمَثَّلُ فِي وُجُـِّـوْدِ أَقِْــوَام مِنَ النَّاسِ مِنْ شِـلَلَاتِ الْمُسَّلِمِينَ، فِي أَوْطَـانَ كَـانَتْ فِي يَــوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ دَإِرًا لِلإِسْـلَامِ يُسَـيْطِرُ عَلَيْهَـا دِبِنُ اللَّهِ وَتَحْكُمُ بِشَرِيعَتِهِ، ثُمَّ إِذَا هَذِهِ الْأَرْضُ، وَإِذَا هَـذِهِ الْأَقْـوَاهُ، تَهْجُـرُ الْإِسْـلَامَ حَقِيقَـةً، وَتُعْلِنُـهُ اَسْـَمًا، ِوَإِذَا ِ هِيَ تَتَنَكَّرُ لِمُقَوِّمَاتِ الإِسْلَامِ اعْتِقَادًا وَوَاقِعًا وَإِنْ طَنَّتُ أَنَّهَ لِ تَدِينُ بِالإِسْلَامِ اعْتِقَادًا!، فَالإِسْلَامُ شِهَادَةُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَشَـهَادَةُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ تَنَمَثَلُ فِي الْاعْتِقَادِ بِـأَنِّ اللَّهُ وَحْدَهُ هُـوَ خِيالِقُ هَـٰذَا الْكَـِوْنِ الْمُتَصَـرِّفُ فِيـهِ، وَأَنَّ اللِّهَ وحده حدو حدو الله والمسلم الله والمسلم والمسلم والمسلم وحده هُو الله والله والله والله والله والله والله والمسلم والله والمسلم والمسل لَمْ يَشْهَدُّ وَلَمْ يَـُذْخُلْ فِي الإِسْلَام بَغْدُ -كَائِنًا مَـا كَـانَ إِسْمُهُ وَلَقَيُهُ وَنِسَبُهُ- وَأَيْمَا ِ أَرْضِ لَمْ تَتِحَقَّقْ فِيهَا شِـهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ بِهَذَا ٱلْمَدْلُولَ فَهِيَ أَرْضٌ لَمْ ٍ تَـدِنْ بِـدِين إِللَّهِ وَلَمْ تَــدْخُلْ فِإِي الْإِسْـلَاِّم بَعْــدُّ} وَفِي الْأَرْضَ الْيَــوْمَ أُقْوَامٌ مِنَ النَّاسَ أُشْمَاؤُهُمْ أُسْمَاءُ الْمُسْـلِمِينَ، وَهُمْ مِنْ سُلِّالَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهَا أَوْطَانُ كَانَتُ فِي يَـوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ دَارًا لِلإِسْلَامِ، وَلَكِنْ لَا الأَقْوَامُ الْيَـوْمَ تَشْـهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِذَلِكَ الْمَدْلُولِ، وَلَا الأَوْطَـانُ الْيَـوْمَ تَـدِينُ لِلّهِ

بِمُقْتَضَى هَذَا الْمَدْلُولِ، وَهَـذَا ِ أَشَـقُ مَـا تُوَاجِهُـهُ جَِرَكَـاتُ إِلْإِسْلَامِ الْحَقِيقِيَّةُ فِي هَذِهِ الأَوْطَانِ مَعَ هَـؤُلَاءِ الْأَقْـوَام؛ أشَيِقُ مَـا يُعَانِبِهِ هَـدِهِ الْحَرَكَاتِ هُـوَ الْغَبَشُ وَالْغُمُـوِسُ وَاللَّبْسُ الَّذِي أَحَـاطَ بِمَـدْلُولِ لِلَّا إِلَــةَ إِلَّا الْلِلَّهُ وَمَــدْلُولِ الْإِسْلَامْ فِي جَانِبٍ، وَبِمَدْلُولِ الشِّرْكِ وَبِمَدْلُولِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ، أَشَقُ مَا تُعَانِيهِ هَذِهِ الْحَرَكَاتُ هُوَ عَـدَهُ ا إِسْتِبَانَةِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِّحِينَ وَطَرِيقِ الْمُشْـَركِينَ الْمُجْــرَمِينَ وَاخْتِلَاطُ الشَّــارَاتِ وَالْعَنَــاوِين وَالْتِبَــاسُ الأَسْمَاءِ وَالصَّافَاتِ وَالتِّيهُ الَّذِي لَا تَتَحَـدَّذَّ فِيـهِ مَهَاارِقُ الطَّرِيقِ؛ وَيَعْرِفُ أَغُدَاءُ الْحَرَكَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ هَـَذِهِ إِلنَّاغْـرَةَ، فَيَعْكُّفُونَ عَلَيْهَا تَوْسِيعًا وَتَمْبِيعًا وَتِلْبِيسًا ِ وَتَخْلِيطِّـا حَتَّى يُصْبِحَ الْجَهْرُ بِكَلِمَةٍ الْفَصْلِ تُهْمَةً يُؤْخَـٰذُ عَلَيْهَـا بَالِنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامَ! ثُهُمَةً تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ!!ً!، وَيُصْلِّحُ الْحُكَّمُ فِي أَوْلًا الْمُلْرِجِي فِيهَا لِعُرْفِ النَّاسِ أَمْر الإسْلَام وَالْكُفْرِ مَسْأَلَةً الْمَرْجِعُ فِيهَا لِعُرْفِ النَّاسِ وَاصْـطِلَاحِهمْ، لَا إِلَى قَـوْلِ اللَّهِ وَلَا إِلَى قَـوْلِ رَسُـولِ اللَّهِ!، هَذِهِ هِيَ الْمَشِقَّةُ الْكُبْرَى، وَهَذِهِ كَذَلِكَ هِيَ الْعَقَبَيَّةُ الأُولَى اِلَّتِي لَا بُـدَّ أَنْ ِيَحْتَازَهَا أَضْ حَابُ الـدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ ُوِّي كُُـلِّ <sub>ب</sub>َحِيلِ، يَجِبُ أَنْ تَبْـدَأ<sub>ه</sub> الـدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ بِإِسْـتِبَانَةِ بٍسَـبيل الْمُــِؤْمِنِينَ وَسَـِـبيل الْمُحْــرَمِينَ ، وَيَحِبُ أَلَّا تَأَخُــذَ أَصْحَابُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ فِي كَلِمَةِ الْحَقِّ وَالْفَصْلِ هَـوَادَةٌ وَلَا مُدَاهَنَـةٌ، وَإِلَّا تَأْخِـذَهُمْ فِيهَـا خَشْـيَةٌ وَلَا خَـِوْفٌ، وَأَلَّا تُظَّعِدَهُمْ عَنْهَا لَّوْمَةَ لَائِم، وَلَا صَيْحَةِ صَائِحٍ ﴿ الْطَرُوا! إِنَّهُمْ يُكِفِّرُونَ ۚ إِلْمُسْلِمِينَ! } ؛ إِنَّ الإِسْلَامَ لَيْسَ بِهَـِدًا التُّمَيُّعُ يَحِعْرُونَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ الْإِسْلَامِ بَيِّنٌ وَالْكُفْرَ بَيِّنٌ، النَّذِي يَظُنُّهُ الْمَخْدُوعُونَ، إِنَّ الْإِسْلَامَ بَيِّنٌ وَالْكُفْرَ بَيِّنٌ، الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بِذَلِكَ الْمَدْلُولِ [السابق بَيَانُه]، فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا عَلَى هَذَا النَّحْو وَمَنْ لَمْ يُقِمْهَا بَيَانُه]، فَمَنْ لَمْ يُقِمْهَا عَلَى هَذَا النَّحْو وَمَنْ لَمْ يُقِمْهَا فِي إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ فِي الْجَيَاةِ عَلَى هَذَا النَّحْو، فَحُكُمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ فِي الْجَيَاةِ عَلَى هَذَا النَّحْو، فَحُكُمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ فِي الْجَيَاةِ عَلَى هَذَا النَّحْو، فَحُكُمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ أَنَّهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ أَنَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ فِيهِ أَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَالَةُ الْقُولِ الْمُلْعَلِيْهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ مِنَ الْكَـافِرِينَ الظَّالِمِينَ الْفَاسِـقِينَ الْمُجْـرِمِينَ؛ [قــالَ تِعالَى] ﴿ وَكَـذَلِكَ نُفَصِّـلُ الْأَيَـاتِ وَلِتَسْـتَبِينَ سَـبِيلُ الْمُجْرِمِينَ}، أَجَـلْ، يَجِبُ أَنْ يَجْتَـازَ أَصْـحَابُ الـدَّعْوَةِ إِلَى

اللَّهِ هَذِهِ الْعَقَبَةَ، وَأَنْ تَتِمِّ فِي نُفُوسِهمْ هَـذِهِ الْإِسْـتِبَانَةُ، كَيْ تَنْطَلِــقَ طَاقَــاَتُهُمْ كُلِّهَــاْ فِي سَــبِيلِ اللَّهِ لَا تَصُــدُّهَا شُبْهَةٌ وَلَا يَيْعُوقُهَا غَبَسُ وَلَا يُمَيِّعُهَا لِبِسُ، فَإِنَّ طَاقَاتِهِمْ لَّا تَنْطَلِقُ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدُوا فِي يَقِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنَّ الْدِينَ يَقِفُ وَيَصُدُّونَهُمْ وَيَصُدُّونَ الْيُونَ الْدِينَ يَقِفُ وَنَ فِي طَـرِيقِهِمْ وَيَصُدُّونَهُمْ وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ إِللَّهِ هُمُ الْمُجْرِمُ وِنَ، كَلِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ الْنُ يَحْتَمِلُوا مَّتَاءٍعِبَ ٱلطَّرِيَقِ إِلَّا إِذَا السَّتِيْقَنُوا أَنَّهَا قَضِيَّةٌ كُِفْ رَ وَإِيمَـانٍ، وَأَنَّهُمْ وَقَـوْمِهُمْ يَإِلَى مَِفْـرق الطّريــق، وَأَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةٍ وَقَــوْمَهُمْ عَلَى مِلَّةٍ، وَأَنَّهُمْ فِي دِينَ وَقَــوْمَهُمْ فِي دِينِ... ثِم قالٍ -أي الشِيخُ سيد قطبِ-: وَحِينَ نَنْظُــرُ إِلَى وَجْهِ الأَرْضِ الْيَوْمَ فَإِنَّنَا نَـرَى الْجَاهِلِيَّةَ وَالسَّيْـرْكَ، وَلَا شَيِّءَ غِيْـرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالشَّـرْكِ، إلَّا مَنْ عَصَـمَ اللَّهُۥ ۣفَأَنْكَرَ عَلَى الأَرْبَابِ الْأَرْضِيَّةِ مَا تَدَّعِيهِ مِنْ خَصَائِصِ الأَلُوهِيَّةِ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِِنْهَا شَرْعًا وَلَا حُكْمًا، إلَّا فِي حُدُودِ الإِكْـرَاهِ... ثُم قَــالَ -إِنَّي الشَــيخُ سَــيد قطب-: أَيْنَ هُــَوَ الْمُجْتَمَــغُ الْمُجْتَمَــغُ الْمُجْتَمَــغُ الْمُ رَهَصَ بِالْفِعْلِ الدَّيْنُونَـةَ لِأَحَـدٍ بِمِنَ الْعَبِيـدِ، وَالَّذِي قَـرَّرَ أَنْ تِّكُونَ شَرِيعَةُ اللّهِ شَرِيعَتَهُ، وَإِلَّذِي رَفَضَ بِالْفِعْلِ شَـرْعِيَّةِ أَيِّ تَشْرِيعَ لَا يَجِيءُ مِنْ هَذَا الْمَصْدَرِ الشَّرْعِيِّ الْوَحِيدِ؟؛ لَا أَيِّ تَشْرِيعَ لَا يَجِيءُ مِنْ هَذَا الْمُحْتَمَ الْمُسْلِمَ قَائِمُ أَنَّ هَـذَا الْمُحْتَمَ عَ الْمُسْلِمَ قَائِمُ مَوْجُودُ!، وَمِنْ ثَمَّ لِلا يَتَّجِهُ مُسْلِمٌ يَعْرِفُ الإِسْلَامِ وَيَفْقَـهُ مَنْهَجَهُ وَتَارِيخَهُ، إِلَى مُحَاوَلَةِ تَنْمِيَةِ الْفِقْهِ الْإِسْلِامِيِّ، فِي ظِـُلِّ مُجْتَمَعَـاتٍ لَا يَعْتَـرِفُ ابْتِـدَاءً بِـأِنَّ هَـذَا الْفِقْـَمَ هُــوَ شَرِيعَتُهَا الْوَحِيدَةُ الَّتِي بِيِّهَـا تَعِيشُ، ۚ وَلَكِنَّ الْمُسْـلِمَ الْجَـإِلَّا سَرِيعَهُ الْبِيَدَاءُ لِتَحْقِيقَ الدَّيْنُونَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَتَقْرِيـر مَبْـدَأِ أَنْ يَتَّجِهُ ابْتِدَاءً لِتَحْقِيقَ الدَّيْنُونَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَتَقْرِيـر مَبْـدَأِ أَنْ لَا حَاكِمِيَّةَ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ لَا تَشْسِـرِيعَ وَلَا تَقْنِينَ إِلَّا مُسْــتَمَدًّا مِنْ شَبَرِيعَتِهِ وَحُدِدَهَا، تَحْقِيقًا لِلتِلْكَ الدَّيْنُونَـةِ؛ إِنَّهُ هَـزْلُ فَارِغٌ لَا يَلِيقُ بَحِدِّيَّةِ هَذِا الدِّينِ أَنْ يَشْغَلَ نَـاسٌ أَنْفُسَـهُمْ بِتَنْمِيَـةِ الْفِقْـهِ الْإِسْـلَامِيِّ فِي مُجْتَمَـعٍ لَا يَتَعَامَـلُ بِهَـذَا الْفِقْـهِ وَلَا يُقِيمُ عَلَيْـهِ حَيَاتَـهُ، انتهى باختصـار، وقـالَ الشيخُ سيد قطب أيضًا في كِتابِهِ (مَعالِمُ في الطريــق)؛ إِنَّ الْمُجتمَـعَ الِجـاهلِيَّ هـو كُـلّ مجتمَـعٍ عـيرِ المجتمَـيِ المسلم، وإذا أرَدْنا التحديدَ الموضوعيَّ قُلْنا إنَّه هـو كـلّ مجتمع لَا يُخْلِصُ عبوديَّتَه لله وحده، مُتَّمَثِّلةً هَذِه العبوديَّةُ في الَّتُصَــُوُّرُ الْآعتِفَــاْديِّ، وفي الشـعائر التَّعَبُّدِيَّةِ، وفي الشـرائع القانونيَّةِ؛ وبهـذا التعريـف الموضـوعيِّ تَـدْخُلُ في إطار المجتمع الجاهلي جميعُ المجتمعات القائمـةِ اليُّومَ في الأرض فعلًا، تَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ الشيوعيةُ، وتَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ الوثنيةُ (وهي ما تزال قائِمةً في ريوس واليابان والفِلِبِّين وإفريقيَّة)، وتَــدْخُلُ فيــه المجتمعاتُ اليهوديــةُ والنصــرانيةُ، ويَــدْخُلُ في إطــار إِلمجتمع الجاهلي تلك المجتمعـاتُ الـتي تَـزْعُمُ لِنَفْسِـها أنَّها مُشْلِمةٌ، وهذه المجتمعاتُ [أي التي تَـزْعُمُ لِنَفْسِـها أُنَّهَا مُسْلِمةٌ ] تَـدْخُلُ في هـذا الْإطـار لِأَنَّهـا لا تَـدِينُ بالعِبودِيـةِ للـهِ وحـده فِيّ نِظَـام َحياتِهَـا، فَهِي تِـدِيْنُ بحاكِمِيَّةِ غـير اللـَهِ، فتَتَلَقَّى مِن هـذه الحاكِمِيَّةِ نِظَامَهـاٍ وشرائعَها، وقِيَمَها ومَوازينَها، وعاداتِها وتقاليدَها، وكُـلُّ مُقَوِّمَاتِ حياتِهِا تقريبًا، واللَّهِ سُلِبحَانِه يقِلولُ عن الِحــَاكمِين {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَــا أنــزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۗ إِن وَيُقُولُ عَن إِلمَحْكِومِين { أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ۖ أَنِّهُمْ ٓ آمَنُوا بِمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْ ۖ كَ وَمَـا أَنـزلَ إِمَا قَبْلِ ِٕكَ يُرِيــدُونَ أَن يَتَحَــاكَمُوا إِلَى الطِّاغُوتِ وَقَـِدْ أَمِــرُوا أِن يَكُّفُ رُوا بِهِ } إلى قولِـه {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُـونَ حَتَّى يُحَكِّمُـوكَ فِي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـوكَ فِي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـوكَ فِي أَنفُسِـهمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [قالَ الشـيخ محمـد بنَ إبـراهيم بن عبـداللطيف آل الشـيخ (رئيسِ القضـاة ومفتى الديار السعودية ت1389هـ) في رسالَتِه (تَحكِيمُ القَوانِين): فإنه لا يجتمع التحـاكمُ إلى غـير مـا جـاء بـه النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قِلْبٍ عَبْدٍ أُصلًا، بِـل أَحَـدُهما يُنـاَّفِي الْآخَـرَ، انتهى، وقـالَ الشـيخُ

حسن أبو الأشبال الزهيري في (شِرح كِتاب الإبانة): الحاكِمِيَّةُ هي مِن تَوجِيـدِ اللــهِ عَــزَّ وجَــلٌ ومِن تَوجِيــدِ الإِلَهِيَّةِ، انتهى، وَجِـاءَ في كِتـابِ (دروس للشـيخ أبي إِسْحَاقَ الحَوِيني ۗ أَنَّ الشِيخَ قَـالَ: وتَوجِيـذُ الحاكِمِيَّةِ مِن أُخَصِّ خَصائصٌ تُوحِيدِ الأَلُوهِيَّةِ، انتهى، وقالَ الشِيخُ أبـو سلمان الصـومالي في (النصـائح المنجيَـة): إنَّ الشَّبِـرْكَ في العِبادةِ كَالشُّركِ في الحُكمُّ، لا فَرْقَ بِينَهماِ الْبَتُّةَ، قـاْلَ تَعـالَى في الخُكِم ﴿ وَلَا يُشْـرِكُ فِي خُكْمِـهِ أَحَـدًا }، {وَإِنْ أَطَعْتُمُ وَهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشَّرِّكُونَ}، وَقِي الْعِبَادةِ {وَلَا رُورِي عَبِيادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا }ٍ. انتهى وقالَ أبو بُطَين (مُفْتِي يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا }ٍ. انتهى وقالَ أبو بُطَين (مُفْتِي الــدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ، اَلْمُتَــوَفَّي عَـامَ 128َ2هــ) في (إلــدَّرَرُ السَّنِيَّةُ في الأَجْوبةِ النَّجْدِيَّةِ): وقَدْ قـالَ اللـهُ تَعـالَى عيناً النَّصارَى {التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَّبَانِهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ}، قالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {يُما عَبَدِناهِم}، قالَ {أَلَيْشٍ يُحِلِّون ما الله حيث ويتدر ويتدر ويُحَرِّمُ ويُحَرِّمُ ويُحَرِّمُ الله ويُحَرِّمُ الله ويُحَرِّمُ الله ويُحَرِّمُ الله فتُحَرِّمُونِه؟}، قِالَ {بِلَى}، قَالَ {فَتِلْكَ عِبَادَتُهم}؛ فَذَمَّهُم اللهُ سُبحانَه، وسَمَّاهم (مُشركِين) مع كَونِهم لم يَعلَمُـوا أَنَّ فِعْلَهِم معهَم هـذأ عِبـادَّةٌ لَهُم، فَلَمْ يُعــذُروا بِالجَهْلِ، انتهى باختصار، وقالَ الشيخُ سيد قطب في كِتَابِهِ (مَعَالِمُ في الطِريـق): وهُم لم يَكُونـوا يَعتَقِـدون فَيِ أَلُوهِيَّةِ الأَحبارِ والرُّهبانِ، ولم يَكونوا يَتَقَـدَّمون لهم بِالشُّعائِرُ ٱلنَّعَبُّدِيَّةِ، إنَّما كانوا فَقَـطْ يَعَتَرَفـون لهم بِجَـقٍّ الحاكِمِيَّةِ، فَيَقْبَلُون منهم ما يُشَرِّعونه لِهم بِما لم يَـأذَنْ بِـهِ الْلَـهُ. انتهى]. انتهى. وقـالَ الشّـيخُ صـالَحُ الفـوزان ِ (عضوُ هيئةِ كِبارِ العلماءِ بالدِّيَارِ السعوديةِ، وعضوُ اللجنةِ الدائمـةِ للبحـوثِ العلميـةِ والإفتـاءِ) في (شـرح كشـف الشبهات): الحاكمية جزء مِن مَعْنَى (لا إله إلا الله)، ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع العبادة لم يكونوا مسلمِين، انتهى باختصار، وقالَ

الشيخُ صالحُ الفورانِ أيضا في (أهمية التوحيد): والبعضُ يقولُ أنَّ {الشَّركَ هو الحاكميةُ، اتركوا المَحاكِمَ تَحْكُمُ بِالشَّرْع}؛ نعم، مطلوبُ أنَّ المَحاكِمَ تَحْكُمُ بِالشُّرْعِ، وِلِكنْ حتَّى لو فَرَضْنا أَنَّها ۖ حَكَمَتْ بِالشَّرْعِ فما دامَ الشَّركُ موجودًا، وما دامَ في الأرض أَضْرحةُ وقُبورُ وفيها دُعِاةُ إلى الشِّبِركِ، لا يَكْفِي أَنْ نَجعَـلَ المَحاكِمَ ٍ تَحْكُمُ بِالشِّـرْعَ، الشـركُ لَيس بِالحَاكَميـة فقط، بِلَ هُو َ [أَي الشِّـرْكُ] عَبادةُ غَـبِر اللّهِ سبحانه وتَعالَى، وتَعالَى، وتَدْخُلُ فيه الحاكميةُ، فالرسولُ صلى اللّه عليه وسلم [أَيْ بِعَـادَاتِ] اَلَجآهلِيَّةِ، ونَحْكُمُ النَّاسَ بِالشَّـرْعِ، وَلْيَبْقَى كُلِّ واحدٍ على دِينِه} فلا ِيكونُ هـذا دِينُ ولا تَسـتَقِيمُ بـه مِلَّةُ، انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخُ سيد قطب-: الإسـلامُ لا يَعْــرِفُ إِلا نَــوْعَين اثِنَين مِنَ المُجتِّمَعــاتِ، مُجتَّمَــعُ في كِتابِهِ (العذر بالجهل، أسماء وأحكام): الـدَّارُ داران، دارُ كَفْر ودارُ إسلام، وهذا هو الصحيحُ الثابتُ عنِـد أهـلِ التحقيق. انتهى، وقالِ الشيخُ عِبدُالله العليفي أيضا في كتابِه (أُحكام الديار وأنواعهـا وأحـوال سـاكنيها): الـدارُ دارِان، لا ثـالثَ لهما، كمَـا قـالَ ذلـكَ العلمـاءُ، منهم إبْنُ مُفْلِح [في كتابه (الآدابِ الشرعية)] تلميِذُ شِيخ الإِسِـلام ابن تيميـةً، وقـالَ ذلـك أئِمَّةُ الَّـدِعوةِ [النَّجْدِيَّةِ السَّلَفِيةِ] فَي (ٱلدُّرَرُ الْسَّنِيَّةُ)... ثم قالَ -أي اَلشيخُ الْغليفي-: وقد قـالَ الشَـيخُ عَبدُاللَـه العليفي في كتابِـه (أحكـام الـديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): وشِـيخُ الإسـلام [اِبْنُ تَيْمِيَّةَ] مَحِجوجٌ في إحداثِه قِسـَمًا ثالَِثًـا لِلْـدِّيارِ بإجمـاع العُلَمـاءِ قَبْلَهُ عَلَى أَنَّ الدِّيارَ نَوعان لا ثَلاثة، ولِهذا فَقَدِ اعتَـرَضَ عُلَماءُ الدَّعوةِ النَّجدِيَّةِ على قَولِه، انتهَى باختصار، وقـالَ الشيخُ أحمدُ الخالدي في (إنجاح حاجـة السـائل في أهم المسائل، بِتَقـدِيم الْشـيْخَين حمَـود الشـعيبي، وعَلِيٌّ بْن

خضير الخضير): الـدارُ تَنْقَسِـمُ إلى دارَين لا ثـالثِ لهما. انتهى]؛ المجتمعُ الإسلامي هو المجتمَعُ الذي يُطَبَّقُ فيه الإسـلِامُ عقيـدةً وعبـادةً، وشـريعةً ونظامًـا، وخُلَقِـا وسُلوكًا؛ والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطُبُّقُ ويسر السلام، ولا تَحْكُمُه عَقِيدَتُهٖ وتَصَـوُّراتُهۥ وقِيَمُه ومَوازينُـه، ونِطَامُـه وشـرائعُه، وخُلُقُـه وسُـلوكُه [قـالَ الشيخُ حسـين بن محمـود في كتابـه (مراحِـل التطـِوُّر َ الْفِكْرِيِّ فَي حِياةَ سَيِّدَ قُطُّبٍ): يَجِبُ التنبيةُ هَنا على أَمْرٍ غايَـةٍ في الأَهَمِيَّةِ، وهـو أَنَّ بِسَِـيِّدًا رِحمـه اللـهُ وَصَـمَ (المُجِّتَمَعَ) بِالْجَاْهِلَيَّةِ وليس (كُلُّ فَرْدٍ) في ذلك المُجتَمَع، والفَرْقُ بِينَ الْأَمِرَينَ كَبِيرٌ وَخطيرٌ، وَمثالُ هذا، المُجتَمَـعُ الجاهلِيُّ في مَكَّةَ بعدَ بَعْثَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسـلم، فقد قَضَى النبيُّ صلى إلله عليه وسلم وصَحابَتُه الكِرَامُ ثَلَاثَةَ عَشَـرَ سَـِنَةً في مَكَّةَ (الجاهلِيَّةِ)، ولا يقـولُ مُسـلِمُ بَــُأَنَّ (جَيْميــُعَ أفــرادِ) ذِلـك المجتَمِـع الجـاهلِيِّ هُمْ مِنَ (الجاهلِيِّين)، فيَنبَغِي فَهْمُ مُرَادِ سَيِّدٍ رحمه اللهُ مِن هــذا المصطلح، ولا يكونُ ذلكُ إِلَّا بِرَبْطِ كُلَامِهِ بَعْضِـهِ بِبَعْض... ثم قالٍ -أي الشيخُ حسِين بن محمود-: لَمَّا تَحاكُمَ الناسُ إِلَى الأحكـامِ الشـرعيَّةِ في (المدينـةِ) أصـبحَ المجتمـعُ أَمُسلِمًا) رَغْمَ وُجـودِ الكفـارِ واليهـودِ فيهـا، ولَمَّا كـانَ الجُكِمُ في (مَكَّةَ) للكفــار [أيْ قَبْهـلَ الفَتْح] وللأحكــام الكُفْرِيَّةِ كَـان مُجتَمَعًـا (جاهِلِيًّا) رَغْمَ وُجـودِ النـِبيِّ صـلى الله عَلَيه وسَـلم والصَّـحابةِ قَيْهاً... ثمَّ قَـالَ -أَي الشـيخُ حسـين بِنِ محمـود-: ولم يَقُـلْ سِـيِّدُ بـأَنَّ (جِمِيعَ أفـرادِ الشعّبِ) كِفارٌ أَوْ جِاهِلِيُّون، وَإِنَّمِا قَالَ بِأُنَّ الْدارَ دَارُ جاهِلِيَّةٍ لِأَنَّهَا تُخْكُمُ بِأَحكَامَ الجا َهلِيَّةِ، وهناك فَرْقُ كبيرٌ بَيْنَ الْأَمْـرَيْنِ لِمَنْ أَمْعَنَ النَّظَـرَ، اَنتَهِى باختصـار، قَلْتُ: لقـد أَثْنَى الشـيخُ الطرهـونِي على الشـيخ حسـين بن محمـود، حيثِ قـالَ في مقالـة لـه بعنـوان (هَـل الدّولـةُ الإسـلَّاميةُ تَقْتُــلُ المسـلمِين؟) على مُوقَعـَـه <u>في هـَـذا</u>

<u>الرابط</u> {ونحن في الحقيقةِ نَصَحْنا -ولازلْتُ أَنْصَحُ دائمًا-بقراءةِ مِقالاتِ الشِيخ حسين بن محمود، فالرَّجُـلُ، لَا نُزَكَيهِ عَلَى اللهِ، كَلَامُه يَكَادُ يكونُ جميعُهِ مُحَرَّرًا عِلْمِيًّا، ويَــدُلُّ على إحاطــةٍ قَويَّةٍ بــالِواقع، ولم أجِــدْ أَخِــدًا ِفي زَمَانٍنا بهذا الْمُستَوَى، وَوَاللَّهِ لَرُبَّمَا أَكْتُبِبُ كَلَامًا أَرَى أَنَّنِي لَم أُسْبَقْ إليه، فإذا بِي أَكْتَشِفُ لَاحِقًا أِنَّ الشيخَ ِ حُسَـيْنًا قد كَتَبَ نحوَه أو رُبَّما مِثْلَـه سِـوَاءً، فـأَتَعَجَّبُ جـٓدًّا، غَفـَرَ اللهُ لنا وله وكَتَبَ لنا جميعًا أَجْرَ نُصرةِ هذا الدِّين وحَمَاناً مِن شَرِّ المُجِـرمِين}، انتهى]؛ ليس المجتمـعُ الإسـلاميُّ هُوَ الذِي يَضُمُّ نَاسًا ممن يُسَمُّون أَنْفُسَـهم (مسلمين)، بينما شريعةُ الإسلام ليسـت هي قـانونَ هـذا المجتمـع، وإنْ صَـلَّى وصـامَ وحجَّ الـبيتَ الحـرامَ؛ وليس المجتمـعُ الإسلاميُّ هو الذي يَبْتَدِعُ لِنَفْسِه إسلامًا مِن عند نَفْسِه -غيرَ ما قَرَّرَهُ اللَّهُ سبحانَه، وفَصَّلَه رسولُه صلى الله عليه وسلم- ويُسَمَّيه مَثَلًا (الإسلامُ المُتَطَوَّدُ!)؛ والمجتمعُ الجاهِليُّ قد يَتَمَثَّلُ في صُور شَتَّى (كُلُّها جاهليَّةٌ)؛ قد يَتَمَتَّلُ في صُـورةِ مجتمـع يُنكِـرُ وُجِـودَ اللـه تعـالي، ويُفَسِّـرُ التـاريخَ تِفسـيرًا مادِيًّا جَـدَلِيًّا [يعـني رَ تَفْسَـيِرًا فَلْسَـفَيا)]، ويُطَبِّقُ مَـا يُسَـمِّيهُ (الأَشْـتَراكيَّةُ الْعَالَميَّةُ) نِظَامًا؛ وقـد يَتَمَثَّلُ في مجتمع لا يُنكِـرُ وُجـودَ اللهِ تَعالَى، ولِكنْ يَجعَلُ لـهِ ملكـوتَ السـماواتِ، ويَعْزلُـه عن ملكوتِ الأرضِ، فلا يُطَبِّقُ شريعتَه في نظام الحيـاةِ، ولا يُحَكِّمُ قِيَمَه -التي جَعَلُهـا هـو قِيَمًـا ثابتـةً- في حيـاة الْبشر، ويُبِيحُ للنِاسَ أن يعبدوا اللَّـه في المسـاجدِ ولكنَّه يُحَــرِّمُ عَلَيهُم أَن يُطــالِبِوا بَتِحكيم شِـبِريعةِ اللــه في حيِـاتِهُم، وهُـو بِـذلك يُنكِـرُ أو يُعَطِّلُ أَلُوهِيَّةَ اللِـهِ في الأَرضُ، الـتَي يَنُصُّ علِيها قِولَـه تعالى {وَهُـوَ الَّذِي فِي السَّـمَاءِ إِلَـهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَـهُ}، ومِن ثِّمَّ لا يكـونُ هـذٍا المحتِمعُ فِي دِيِّنَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه لِلَّهِ، أَمَـرَ أَلَّا تَغُبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ذَلِكَ الـدِّينُ الْقَيِّمُ}، وبذلك يكونُ مجتمَعًا جاهلِيًّا، ولو أُقَرَّ بوُجودِ الله سبحانه، ولـو تَـرَكَ إِلنـاسَ يُقَـدِّمون الشـعائرَ لِلـهِ في المسـاجدِ... ثم قالَ -أي الشيخُ سيدٍ قطب-: وكَلَّ أرضٍ تُحاربُ المُسـلِمَ في عقيدتِـه، وتَصُـدُّه عن دِينِـهَ، ِوتُعَطَلَ عَمَـلَ شـريعتِه، فهي (دارُ حَرْبِ) ولو كِانَ فَيهَا أَهَّلُه وَعشيرَتُه وقُومُهِ ومالُه وتِجَارَتُه؛ وكـلَّ أرض تَقُـومُ فيهـا عقيدتُـه وتَعْمَـلُ فِيهِا شـريعتُه، فهي (دارُ إسـلام) ولـو لم يكنْ ِلـه فيهـا أهلٌ ولا عشيرةٌ ولا قومٌ ولا تجارٍةٌ... ثم قالَ -أي الشيخُ ســيدُ قطب-: ولا دارَ إســلام إلَّا الــتي يُهَيْمِنُ علِيهِــا الْإِسلَامُ بِمَنْهَجِهِ وَقَانُونِهِ، وليسٍ وراءَ الْإِيمَانَ إَلَّا الكُفْـرُ، وليسِ بَعْـدَ الحـقِّ إِلَّا وليس بَعْـدَ الحـقِّ إِلَّا الضلالُ... ثم قـالَ -أي الشِيخُ سـيد قطب-: والمسـألةُ في حقيقتِها هي مَساًلةُ كُفر وإيمان، مسألةُ شِركِ وتوحيدٍ، مسَألةُ جَاهليةِ وإسلام، وهذا ما يَنبغِي أَنْ يكونَ وَاضَحًا ۗ؛ إنَّ النـاسَ ليسَـوا مسـلمِين -كمـا يَـدَّعُون- وهم يَحْيُون ِحَياةَ الجاهَليةِ، وإِذَا كان فيهمِ مَن يُحِبُّ أَنْ يَخْـدَٕعَ نَفْسَه أُو يَخْـدَعَ الآخَـرِينَ، فيَعِتَقِـدُ أَنَّ الْإسـلامَ يُمْكِنُ أَنَّ يَستقيمَ مَع هـُذه الجاهليّـةِ فَلَـهُ ذلـك، ولَكنَّ انخداعَـه أو خِداعَه لَا يُغَيِّرُ مِن حقيقةِ الواقع شيئًا، لِيسُ هِذا إسلامًا، وُلِيس هؤلاءً مُسَلِّمِينَ، وألدعُوةُ اليـومَ إِنَّمـا تَقُـومُ لِتَـرُدَّ هـؤلاء الجـاهلِين إلى الإسـلام، ولِتَجْعَـلَ منهم مُسْلِمِين مِن َ جَدِيدٍ، انتهى باختصار، وقـد أَثْنَى على الشـيخ سـيد قطب الشيخُ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسـة أَلعامـة للبحوث العلُّميـةُ والإفتـّاء)، حيَّثُ قـالَ على مَوقِعـه في <u>هذا الرابط</u> لِمَّا سُئِّلَ ِ {ما هي عَقيـدةُ سَيِّد َقطِّب رَحِمَـه اللهُ؟}ٍ: هو أحَـدُ العُلَمِـاءِ في مِصْـرَ، كِيانَ في أَوَّلِ أَمْـره مُشِتَغِلًا بِالْأَدَبِ وِبِالْعُلُومِ الْجَدِيدةِ، وَأَلِّفَ فِي ذَلْكَ بِعَضَ الكُتُبِ التي حَصَلَ فيهَا شيءٌ مِنَ اَلأَخطاءِ، وكان في عَلِيبًا اللهُعَرِيِّ، تَلَقَّاه عِن مَشايِخِه، فإنَّ عقيدتِه عِلِي المُعِتَقَدِ الأَشْعَرِيِّ، تَلَقَّاه عِن مَشايِخِه، فإنَّ المُعتَقَدَ الأَشْعَرِيَّ هو الذي تَمَكَّنَ مِنَ القَـرْنِ الرَّابِعِ إلى

الآنَ [قـالَ الشـيخُ عبـدُالرحمن الـبرَّاك (أسـتاذ العقيـدة والمنذاهب المعاصرة بجامعية الإمنام محميد بن سنعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن الـبراك على أُسْئِلة أعضاءُ ملْتقى أهل الْحـديث): إنَّ القُبوريَّةَ إنَّمـا نَشَأَتْ فِي القَرنِ الرابِعِ، انتهى اللهِ الشَيخُ (سُيِّد قطب) تَأَثَّرَ بعدَ ذِلكَ بأهْلِ التوحيدِ والعقيدةِ الِسَّلَفِيَّةِ كحامـد الفقِي وأحمِـد شـاًكر، وتَـرَكَ عَقِيـدِةَ الأشـاعِرةِ وإِيتَهَجَ نَهْجَ أَهْلَ السُّنَّةِ، ثم قاُمَ بَاللَّدعوةِ وأَظهَرَ الحَـقُّ، وَأَلْفُ فَي ذَلَكُ مُؤَلَّفَاتٍ إِسلامِيَّةٍ، وجَهَـرَ بِاللَّدِعُوةِ إِلَى الَّلَـهِ، وصَّـبَرَ على الحَبْسِ وصَـبَرَ على الْقتَـلِ، ولمَ يُجِبْ مَن دَعَاهُ مِنَ الوُلَاةِ إِلَى التَّخَلِّي عِن الدعوةِ وعن إظهـارِ الحَّقِّ، فكانَ ذلكَ دَلِيلًا على أنه خُتِمَ له بخاتِمةٍ حَسَنةٍ، ويُرْجَبِ أَنْ يكونَ مِنَ الشُهَدِاءِ الذِينِ صَـبَروا على القَتْـلَ فَي سبيلِ اللهِ... ثمَ قالَ -أي الشـيخُ ابنُ جـبرين-: وِقـدِ اِشْتَهَرَ ذِكْرُه بِعَـدَ قَتْلِـه، وَسُـمِّيَ شَـهِيدَ الْإِسَـلَامِ، وأَكْثَـرَ الْمسلمون في هـذه البلادِ مِنَ النَّنَـاءِ عليـه ومَدْجِـه علي الصَّبر وَعلى الجَهْر بالحقِّ، وأَثْنَى عليه كِبَارُ العُلماءِ كالشــيخ ابن بــاز وعبــدالرزاق عفيفي وعبــدالرحمن الدوسرِيَ ونحوهمٍ، ولا يَزالونَ يَذْكُرُونِـه بِخَيْـر، لكنَّ في هذه ۚ الأَزْمِنِةٍ ۚ المُّتَأَخُّرةِ ۖ نَبَعَتْ طَائَفةٌ ظَّهَرَ فَيهَا ۖ شَيءٌ مِنَ الإعجابَ بَأَنْفُسِها واللَّقَرُّبِ إلى غَيْرِها، فجِعلوا يَطْعَنُـون فيه، وقَصْدُهم بِذلكُ الحَسَّدُ لَأَمْثالِه َمِنَ الـدُّعاةِ في هـذه البلِادِ والوشَايَةُ بهم، يُريدُونِ أَن يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ بــه وِبِأُمْثَالِهِ، أَنتهَى بِأَختَصَارً، وَأَثْنَى عَلَى الشَّيخ سيد قطب أَيِضًا الشيخُ حُمود الشعيبِي (الأستاذ في كلِّيـة الشـريعة وأصــول الــدين في جامعــة الإمــام محمــد بن ســعود الإسلامية)، حيث قالَ <u>في هـذا الرابط</u> على موقعـه: إنَّ سَيِّدًا رحمه الله يُعَدُّ في عصره عَلَمًـا مِن أَعِلام أصـحابٍ منهج مُقارَعةِ الظالمِينِ والكُفِّر بهم، ومِن أفْذاْذِ الِـدَّعِاةِ إلى تَعبِيد النـاس لـرَبِّهم، والـدَعوةِ إلى توحيـدِ التَّحـاكُم

إلى الله، فِلم يَقُضَّ إلَّا مَضاجِعَ أعبِداءِ اللهِ ورسولِه، كُجمال عبدالناصر وأمثالِه، وما فَرحَ أحَدٌ بقَتْلِه كُمَا فَـُرِحَ أُولئك ... ثم قالَ -َأَيَ الشيخُ الشَعَبِبِي-: فقد قَيدِمَ [أي السِّيخُ سيد قطباً إلى رَبِّه ونَسْأَلُ اللهَ له الشَّـهَادَةً، ولَكِنِ ٱلَّذِي لا إِزالَ يُقَلِقُ أَعَدٍآءَه وأَتباعَهم هـو منهجُـه إِلَّذَيِّ يَخْشُوْنَ أَنْ يَنتَشِرَ بِينِ أَبْنِاءٍ الْمَسِلْمِينِ... ثم قالَ -أي الشيخُ الشعيبي-ِ: وإنِّي إذْ أَسْـمَعُ الْطُّعْنَ في سـيد قطّب رحمَـه اللّهِ لا أسـَتَغْرِب ذلـكٍ لِقـولِ اللّهِ تعـالي لَّ اللَّا اللَّهُ عَلَيْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَـٰدُوًّا}، فكُـلُّ مَن معـه نُـورُ مِنَ النُّبُوَّةِ أيضًا له أعداءُ مِن أهلِ الباطلِ بقَـدْرِ مـا معـه مِن مِيرَاَّتِ نَبِيِّنا محمد عِليه الصِلَاةُ والسَلامُ، فَمَا يَضِيرُ سَيِّدًا طَعْنُ الطَّإِعِنِينِ، بَلْ هو رِفْعَةٌ له َوزيَـادةٌ في حَسَبِـنَاتِه... ثم قالَ -أي الشيخُ إلشعِيَبي-: سَيِّدٌ َرحمه اللَّهِ يُعَدُّ مُجَدِّدًا مَّ مِلْ اللَّهِ اللَّ الشعيبي-: وختاما، لا يَسَعْنِي إِلَّا أَنْ أَذْكُرَ أَنَّنِي أَحْسَبُ سَيِّدًا -واللهُ حَسِيبُه- يَشْمَلُه قَوْلُه عليه الصلاة والسلامُ { بِسَيِّدُ الْشِّهَدَاءِ حَمْ زَةُ، وَرَجُـلٌ قَامَ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأْمِرَهُ وَنَهَاهُۥ ِفَقَتَلَهُ} ، فَنَحْسَبُ أَنَّ سَيِّدًا رِحمه اللَّـه قـدًّ حَقَّقَ ذَلَكُ الشَّـرْطَ، حيث قـالَ كلّمـةَ حَقَّ عند سلطانٍ جائرٍ فقَتَلَه؛ وأَنْقُرلُ كلّمـةً لـه رحمـه اللـه قَبْـلَ إعدامِـه بقليًّـلِ عنـدماً أعْجِبَ أحَـدُ الضِـباطِ بفَـرَح سَـيِّدُ قطب وسَــعَا دَتِه عنــد سَــمَاعِه نَنَــا الحُكم علياً عالاعــدام (ٱلشَّـبِهَادَة)، وتَعَجَّبِ لِأِنَّه لَم يَحْــزِنُّ ويَكْتَئِبْ ويَنْهَــارُ ِ ويُحْبَطْ، فسألَه قـائلًا {أنتَ تَعتَقِـدُ أَنَّكَ سـتكُونُ شَـهيدًاٍ، فَما مَعْنَى (شَهيد) عندك؟}، أجابَ رحمه اللهُ قَائلًا {الشِّهِيدُ هو الذي يُقَدِّمُ شَهَادةً مِن رُوحِهِ ودَمِـه أَنَّ دِينَ اللهِ أَغْلَى عَنْده مِن حَيَاتِه، ولـذلكُ يَبْـذِلُ رُوحَه وحَيَاتَـه فِدَاءً لِدِينِ اللَّهِ}؛ وله رَحِمَه اللَّهِ مِنَ المواقِفِ والْإِقــوالِ الَّـتَي لَا يَشُـكُ عارِفُ بِالحقِّ أَنَّهِا صادِرةٌ عَن قَلْبٍ قـدَ مُلِيءَ بِحُبِّ اللهِ وخُبِّ رسولِه صلى الله عليه وسلم،

وحُبِّ التَّضْحِيةِ لِدِينِه، نسـأَلِ اللـهَ أَنْ يَرحَمَنـا ويَعْفُـوَ عنَّا وَإِيَّاهِ. انتهى باختصـارٍ. وأَثْنَى على الشّـيخ سـيد قِطب أيضًـا الشـيخُ ربيـع المـدخلي (رئيسُ قسَـم السُّـنَّةِ بالدراســات العليــا في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنورة)، حيث قالَ في فيديو بعنوان (الشيخ ربيع يقـــولَ أَنَّ "ســيد قطب" تَوَصَّــلَ لَلْمَنهُجِ الســلَفي بفِطْرَتِه): إِنَّ (سَيِّد قطب) كـانَ يَنْشِـدُ الحَـقَّ، ولهـذا لـو يَسْــمَعُ الإِخــوانُ [يَعْنِي جَماعــةَ الإخــوان الْمُسَــلِمِين] نَصِـيجَتَه لَانْتَهَتِ الجِلَافـَاتُ بينهم وبَين إَلِسَّـلَفِيِّينٍ؛ ۚ هَـذَا الرَّجُلُ بِإِخلاصِهُ وحُبِّهُ لِلحَقِّ تَوَصَّلَ إِلَى أَنَّ لَا بُدَّ أَنْ يُرَبَّى السَّلِابُ عِلى العَقِيبِدِةِ وَقُبْلِلَ كُلِلَّ شَلِيءٍ والأَخْلَاقِ، الشَّلِبابُ عِلى العَقِيبِدِةِ وقَبْلِلَ كُلِلَّ شَلِيءٍ والأَخْلَاقِ، العَقِيدةِ الصَّحِيحةِ؛ وأَظُنُّ كُنْتُ قَـرَأْتُ في كَتَابِـاًتِ زينبَ إِلغِرالي [العُضْوَةِ بِجَماعةِ الإِحوانَ المُسلِمِين]، وأللهُ أُعْلِمُ إِذًا كُنْتُم قَــَرَأَتُم لهــاً، أَنَّه كَـاَنَ يُرْشِــدُهِم [أَيْ أَنَّ الشَّيخَ (سيد قطب) كَانَ يُرْشِدُ الإِخوانَ] إِلَى كُتُبِ السَّبِخ محمد بن عبدِالوهاب، وكُتُبِ الجَرَكةِ السَّلَفِيَّةِ؛ يَقُولُ [أَى الشيخُ سَيد قَطَبً] {أَنَا قَرَأْتُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، صَرَفْتُها فِيَ حُقُولِ المَعرِفةِ الإنسانِيَّةِ، وغَبَّشَـثِ على تَصَـوُّري، وأنَـا إِنْ شَـاءَ اللَّـهُ إِذا وَجَـدْتُ الْحَــٰقَّ واتَّضَـحَ لِي آَجُٰـِـٰذُ بِـه}، فَالرَّجُلُ بِحُسْنَ ٰنِيَّتِهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَوَصَّلَ إِلَى أَنَّ الْمَنْهَجَ السِّلَفِيُّ هِو المَنْهَجُ الصَّحِيحُ الـذي يَجِبُ أَنْ يَأْخُـذَ بِـهُ الشِّبابُ، وأَنَّ يَتَرَبُّوْاً عليه؛ وعَـرَضَ [أي الشيخُ سيد قطب] هذا المَنْهَجَ على المَوجُودِينَ في ذلك الوَقْتِ مِنَ الإِخوانِ، ناسٌ وأَفَّقُوه وناسٌ عَارَضُوه، ثم غَلَبَ الجانِبُ المُعلَارَضُ علَّى الجلَّانِبِ المُوافِلَةِ، فاسلَّمَرَّتْ دَعْرِوةُ الإِخوانَ على ما هي عليَه، الـرَّوافِضُ إِخـواِيُهِمَ، وصَـدَّامٌ [رَئِيسُ العِرَاق] يَقِفُ ونَ إلى جَانِبِه، هَـٰذا كُلُّهُ مِن ۖ فَسَـادٍ العَقائدِ ومِنَ اَلخَلْطِ، لو كانَ هناكَ عَقِيدةٌ صَحِيحةٌ فِيهِـا الوَلَاءُ وَالْبَـرَاءُ مِا يَقِفُـونَ لا مِع خُمَيْنِيٍّ [مُرْشِيدِ التَّوْرةِ الإِيرَانِيَّةِ] ولا مـع صَـدَّامَ، انتهى باختَصـار، وأَثْنَى عَلَى

الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخُ عبدُالله عـزَّام (الأسـتاذُ بجامعَة المَلِكِ عبدِالعزيز بِجُدَّةَ)، حيث قالَ في رسالةٍ له بِعُنْوَانِ (سيدِ قطب، عشَرُون عامًا على الشِـهادة): لقـد كَانَ سَٰيِّذُ جَادًّا في جاهِلِيَّتِه وإسلامِه، فَلَمْ يَكُنْ يُهادِنُ ولا يُحاهِنُ، لقح كَانَ واضَحًا كَأَلشَمَسِ في رَابِعَةِ النَهَارِ مُستَقِيما كَحَدِّ السَّيفِ... ثم قالَ -أي الشيخُ عبدُالله عزَّام-: لِهْد كَانٍ دائمًا يُـرَدِّدُ {أَنِا لا أستطيعُ أَنْ أَعِيشِ بنِضْفِ قَلْبِ نِصْفُه للهِ ونِضْفُه للدُّنْيَا}؛ وكان يَقـولُ ۚ [إنَّا إُصْبَعَ السَّابَّايِةِ الـتي تَشُّهَدُ للـهِ بِالْوَحْدِانِيَّةِ في اَلْصَلَاةِ لِّتَرْفُضُ أَنْ تَكْتُبَ حَرَفًا واحِّدًا تُقِرُّ بِهِ خُكْمٍ طَاغِيَـةٍ}... ثمّ قَالَ -أَي الشيخُ عبدُاللهِ عَزَّام-: حَدَّثنيِ أَخَدُ الإِخوَةِ، قــالَ {إِنَّ مَرَاسِمَ الْإعدام تَقْضِي أَنْ يكونَ أَحدُ العلماءِ حاضِرًا تنفيذَ الإعدام لِيُلَقِّنَ المحكومَ عليه الشـهادَتَين، فعنـدما كَانَ سَلِّدٌ يَمُّشِي خُطَاه الأَخيرة نحو حَبْلِ المِشْنَقةِ التَّارِبَ منه الشيخُ قائلًا (قُلْ "لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ")، فقالَ سَلِيدٌ (حَتَّى أَنِتَ جِئْتِ تُكْمِلُ إِلْمَسْبِرَجِيَّةَ، نِحن يا أَخِي نُعْدَمُ بِسبِبِ "لَا إِلَهَ إِلَّا إِللَّهُ"، وأنت تَأْكُلُ الخُبْزَ بِــ "لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ")}إِ... ثمَ قالَ -أي الشيخُ عبدُالله عـزَّام-: والحِّـقُّ أُنَّنِي ما تأثَّرتُ بكاتبٍ كَتِّبَ في الفِكْرِ الإسلامَيُّ أكثَرَ ممَّاً تَـاثِّرِ مَا اللَّهِ العظيمِ تـاثَر عَلَيَّ إِذْ شَــرَحَ ۣصــدرِي وفَتَحَ قَلبِي لٍدراسَــةِ كُتُبِ ســّيٍّدُ قطُّبُ، فقد وَجَّهَإِنِي سَيِّد قَوْطَب فِكِّرِيًّا وابنُ تبِهِية َ عَقـدِيًّا وِابنُ القيم رَوْحِيًّا وِالنـوويُّ فِقْهِيًّا، ۖ فَهـَوْلاًء أَكِْثَـرُ أَربعـَةٍ أُنَّرُواْ في حيــاًتي أُتَــرًا عَمِيقًــا.ً.. ثم قــالَ -أي اَلشــيخُ عَبْدُالله عَـزّام-: ولقـد مَضَـّى سـيّد قطب إِلَى رَبِّه رِافِـَعَ الرأس ناصِعَ الجَبِيَن عَالِيَ الهامَةِ، وتَرَكَ التَّراثَ الضَّــِخْمَ مِنَ الفِكرِ الْإِسلامَيُّ الَّذِي تَحْيَا بِهِ الأَجِيالُ، بِعَدَ أَنْ وَضَّـحَ مَعَــان غَــابَتْ عن الأَذْهـان طَــويلًا، وَضَّــحَ مَعــانِيَ ومصطِّلحاتِ (الطاغُوتِ، الجاهليةِ، الحاكميةِ، العبوديةِ، الْأَلُوهِيـةِ)، وَوَضَّحَ بَوَقْفَتِـه المُشَـرِّفَةِ معـانِيَ (الـبراءِ

والـولاءِ، والتوحيـدِ، والتَّوَكُّلِ على اللـهِ والخَشْـيَةِ منـه وَالاِلْتِجاءِ إِلَيه) َ انتهى باختَصار، وأثْنَى على الشيخ سـيد قطب أيضًا الشيخُ سلمان العودة (الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سـعودٍ)، حيث قالَ في فتوى له على موقعِه في هذا الرابط: أمَّا عن (سِيِّد قطب) فقيد قيراتُ مُعظَمِ كُتُبِه، وإنْ شئتَ فَإِقُلْ كُلَّ كُتُبِه، كما قرأتُ كثيرًا مِمَّا كُتِبَ عنه... أنم قــالَ -أي الشيخُ سلمان العودة-: والذي أدِينُ اللهَ به أنَّ الأُستاذَ (سَيِّد قطب) مِن أَنمَّةِ اللَّهٰدَى وَالدِّينِ، ومِن دُعـاةِ الإِصلاحِ، ومِن رُوَّادِ الفِكرِ الإِسلامِيِّ، سَخَّرَ فِكْرَهُ وِقَلَمَـه فِي الـَدِّفاعِ عنِ الإسـلامِ، وِشَـرْحِ مَعانِيـه، ورَدِّ شِيُهاتِ أَعْدَائِه، وتقَريـرُ عَقَائـدِهُ وأُحكامِـُه، على وَجْـهٍ قَـلٌ مَن يُبارِيه أو يُجارِيـهَ فِي هـذإ الزمـانِ، وكيان حديثُـه حَـدِيثَ المُعَايِشِ الـَذِي لَابَسَ هَمُّ الإِسـلَامِ قَلْبَـه، ومَلَـكَ علَيـه نَفْسَه، قَدَ شَغَلَهُ الحُزْنُ على الإسلامِ وِالغَضَبُ لِه، حــتى عن ذاتِه وهُمُومِه الخاَصَّةِ... ثم قالَ ٍ-إِي الِشـيخُ سـلمان العودة-: ومِنَ المعلوم المُستفِيضِ أَنَّ سَيِّدًا رَحِمَـه الِلـهُ مَرَّ في فِكْـرِه وجِياتِـهٖ َبِمراحيلَ مُخَتلِفـةٍ، وكَتِبَ في أوَّلِ حياتِه مجموعة كُتُبٍ أَدَبِيَّةٍ (مِثْلَ كُتُبَ وشَحْصِيَّات، وَمُهِمَّةً الشِاعِرِ في الحياةِ، وطِفْل مِنَ القَريَـةِ)، ومجموعـة مِنَ الدُّوَاوِيَنِ الشُّعْرِيَّةِ، وكَتَبَ مجموعةً مِنَ الكُتُبِ الإسـلاميَّةِ (مِثْلَ َالِتصويرِ الَفَنِّيِّ في القرآنِ، ومَشَاهِدِ الَقياَمــةِ في الْقـــرآن، وَالْعَدالـــة الاَجتماعِيَّةَ في الإســلام)، ثمٍ في مَرْحَلَـةِ النُّصْحِ كَتَبَ (الخصائص، والمَعالِم، والظُّلَالَ، والظُّلَالَ، وهـذا الـدِّينِ، والإسـلام وهـذا الـدِّينِ، والإسـلام ومُشكِلات الجِضَارةِ)، ورُبَّما كُتُبًا أُخْرَى نَسِيتُها، ومع ذلك كَان يَتَعاهَدُ كُتُبِيَه بِالتصحيح والمُراجَعةِ والتَّعدِيلِ، كَمَا هـو ظاهِرٌ في الظَلال خاصَّةً، حيث كَان يُعْمِلُ فيه قَلَمَـه بين طَبِّعَةٍ وأُخْرَى، وهَذا دَأْبُ المُخلِصِينِ المُتَجَرِّدِينِ. انتهى. وأَثْنَىَ على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخُ محَمد حسـان

(المدرس بكلية الشريعة وأصـول الـدين بجامعـة الإمـام محمد بن سعود)، حيثٍ قالَ في مقطِع صوتي مُفَرَّغ <u>على هذا الرابط</u>: فنَسْأَلُ إِللهَ عزَّ وجلَّ أَنْ يَجعـَلَ الشـيخَ (سيِّد قطب) عِنْدَه مِنَ الشَّهداء، فَهُو الرَّجُلُ الـذي قَـدُّمَ دَمَه وفِكْرَه وعقلَه لِـدِين إللهِ عـزَّ وجـلّ... ثم قـالَ -أَيِ الشيخُ محمـد حسـان-: وأَسْـعَدَ قَلَبِي سَـعادةً غِـامِرةً أُخُّ حَبِيبٌ مِن إِخـواني الـدُّعاةِ الكِبـارِ، وَقـالِ لِي بـأَنَّ عنـِده صورةً للشيخ ِ(سيِّد قطب) وهـو بَلِحْيَـةٍ كَنَّةٍ، ولكنَّه حَلَـقَ مـع هـذا ٱلَّبَلَاءِ الـذي صُـبُّ عَلِّي رأسِـه في السِّـجنِ والمُعتَقِّـلِ، انتهىِ باختصـار، وأَثْنَى عَلَى الشَـيخ سـيد قطب أيضًا الشـيخُ عبدُاللـه بنُ قعـود (عضـو هيئـَة كِبـار العلماء بالديار السعودية، وعضو اللجنة الدائمة للبحـوث العلمية والإفتاء)، حيث قـالَ رَإِدًّا على مَن ِوَصَـفَ كتـابَ (مَِعـالِم َفي الطِريق) الـذي أَلْفَـه الشـيّخُ سَـيد قطب وْأُعْدِمَ بِسَبَبِه، بِأَنَّهُ (كُتابٌ ملَّعـونٌ): نَقَـلَ لَي غـيرُ واحِـدٍ قُولَـكُ فِي اجتمـاع أُخْيَـار -نَحْسَـبُهم كـذلك- قولَـكُ في كِيَابِ (مَعالِم ِفي الطريق) {هذا كِيَابٌ ملعونٌ}؛ سُـبْحَانَ اللهِ!، كِتابٌ أَخَـذَ صِاحبُه ثِمَنَـه قَتْلًا -نَحْسَـبُه في سَـبيلُ اللهِ- بِدَافِع مِنَ الرُّوسِ الشُّيُوعِيِّينِ لجمالِ [يَعْنِي جمــال عبدالناصـر، حـاكِمَ مِصْـرَ وَقْتَئِذٍ]، كمـا يَعْـرفُ ذلـك المُعاصِرون للقَضِيَّة، وقامَتْ بتوزيع هـذا الكِتـاَبِ جِهَـاتُ عَدِيــدةٌ في المملكــةِ [يَعْنِي السـعوديَّةَ؛ والكتــابُ الآنَ ممِنوعٌ مِنَ ٱلطُّبْعِ واليِّدَاوُلِ هِناك] وخِلَالِ سُنواتٍ عديدةٍ، وأُهْلُ هَـٰذُهُ الجَهَـٰاتِ أَهْـلُ عِلْم ودُعـُوةٍ إِلَى اللَّـهُ، وكَثَـيْرٌ منهم مَشـايِخُ لِمَشـايخِكَ، ومـًّا سَــمِغَّنَا حولَـه منهم مـاً يَسْتَوْجِبُ ما قُلْتَ [في مقالة للشيخ القرضـاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعُلماءِ المسلمِين) على هذا الرابط، يِقُولُ الشيخُ: لقد حُـوكِمَ سيِّد قطب على أخطـر كِتـابِ أُلَّفَهُ، وهو كِّتابُ (معالُّم في الطريق)، فهـو الـذيُّ تَتَرَكَّزُ فيه أفكارُهَ الأساسِيَّةُ في التَّغيِيرِ الذي يَنْشِدُه؛ كان

الكِتابُ قد طُبِعَ منه عَدَدُ محدودٌ في طَبْعَتِه الأُولَى الــتي نَشَرَتْها (مكتبَةً وهبـة)، ولكيْ بَعْـدَ أَنِ خُكِمَ بإعـّداُم سِـيُّدّ قطبٍ، وِبعدَ ۚ إِنْ كُتِبَتْ لَهُ الشِّهَادَةُ، أَصَـبَحَ الْكِتـابُ يُطْبَـعُ في العالِّم كُلِّه بِعَشَرَاتِ إِلاّلَافِ، انتهى بَاْخَتِصَار]؛ فكيفُ بِكَ ۚ إِذَا وَقَفُّتَ بَيْنَ يَدَى ۖ اللَّهِ وَحَاجَّكَ ۚ هَـذَا الشَّـخْصُ [يَعْنِي ِ الشيخَ سيد قطب] الذِّي وَصَفَتْه الإِذاعةُ السعوديَّةُ خِلَالَ سَنَوَاتٍ مُتَوالِيَةٍ بـ (شهيد الإسـلام). انتهى باختصـار من كِتاب (مجموع رسائل ومقالات الشيخ عبدالله بن حسن آل قعود). وأثْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخُ أبو بصِّـيرِ ۗ الطرِّطوسي، حيث قِّـَالَ في مقالـة لـه بعنـوان (ْكَلِمـةٌ خَـوْلَ مُراجَعـاتِ الشِّـيخِ "سَـيِّد إمـام") ِ <mark>فِي هـِذِا</mark> <u>الرابط</u>: المُجاهِدُ الصَـدَّاعُ بِـالحَقِّ سـِيد قطب، كُلُنـاً يَعلِّمُ كَيـُفَ أَنَّ (سِيد قِطب) رَجِّمَه الْلهُ آثَـرَ المِشْـنَقةِ وحُكْمَ الإعدام ولا أَنْ يُفْرَجَ عَنه إَفراجًا مَعموسًا بِكَلِمـةِ اَعتِـذارٍ للْإعدامِ ولا أَنْ يُفْرَجَ عَنه إَفراجًا مَعموسًا بِكَلِمـةِ اَعتِـذارٍ لِلطَّاغِيَةِ فَيَتَقَوَّى [أَي الطَاغِيَةُ] بها على طُغيَانِه وكُفـرِه وظُلمِه، فِوَضَعَ اللهُ لَهِ [أَيْ لِلشَّيخِ (سـيد قطبٍ)] بِسَـبَبِ ذَلَـكَ القُبــُولُ في الأرضُ. انتِهِيَ باختصــار، وأَثْنَيَ عليَ الشيخ سيد قطب أيضًا البَشِيخُ حسين بِن محمـود، حيث قِالَ فَي كَتَابِه (مراجِل التَّطَـوُّر الفِكْـرِيُّ في حيـاًةِ سَـيِّد قُطّْب): ۚ (مَعاَٰلِمُ فَيَ الطَّرِيـقِ) أَهـو َ آخِـزُ كِتَـاْتٍ صَـذَرَ في خَياةِ سَيِّدٍ -وِهوٍ مِنِ أَهَمِّ كُتُبِ سَـيِّدٍ مـع كتابِـه (الظُّلَال)-وقد امْتَجِّنَ الطُّعَـاَّةُ النَّـاسَ بِسِـبِبِ هَـذا الْكتـابِ [كمـا امُّتِحَنَ الْمَأْمُونُ وَالْمُعْتَصِمُ وَالْوَاثِقُ الناسَ فِي القَـوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ]، وَاتَّخَـدُوهَ ذَرِيعـةً لِمُحاكَمـةِ سَيِّدٍ وَالْحُكْمِ عليه بالإعـدام، وقـد كـان بعض تلاميـذِ سَـيِّدٍ يَرْجُونـه ألَّا يَطْبَعَ الكِتـابَ، فكيان يقـولُ لهم {لا بُـدَّ أَنْ يَتِمَّ البَلاغُ}، فَهُو ۗ الكِتَابُ الذي أَعْدِمَ صَاحِبُه، ِوقد مُنِعَ مِنَ النَّيِدَاوُلِ والْطِّباعَـةِ في وَقْتِنـاً هَـِذا، ولكنَّه موجـودٌ في الشَّــبَكَّةِ العالَمِيَّةِ وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وهذا الكتابُ يُمْكِنُ أَنْ يُقـالٍَ بأنَّه خُلاصةُ كُتُبِ سَيِّدٍ الإسلامِيَّةِ ولُبُّها، ولذلك أَحْدَثَ دَوِيًّا

هائلًا في الأوساطِ العِلْمِيَّةِ والشَّعبِيَّةِ، وتَخَطَّفَتْه الأَيْدِي، وَخَطَّفَتْه الأَيْدِي، وَحَفِظَتْه القُلوبُ، ووَعَتْه العُقولُ النَّيِّرةُ... ِثم قِالَ -أَي الَّشيخُ حسين بَن محَمود-: إِشَارَ بعضُهم بأنَّ سَيِّدًا رحمِهُ اللُّـهُ عَكَـفَ على دراسَـةِ كُتُبِ شَـيخِ الْإسِـلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وتلميـذِه ابْنِ الْقَيِّمِ في آخِـرِ جَياتِه، ولَعَـلِ هـِذا هـو سِـرُّ الْتعديلاَتِ وَالْمُرَاجَعَاتِ التي َرأيناها في آخِرِ إِمْرِه ِرحمـه اللهُ؛ وسِرُّ تَركِـيزه الشـديدِ على العقيـدةِ وَأَنَّهـا أَسَاسٍ الفِكْـرَ الْإِسَلَامِيُّ وأعظمُ رَصِيدٍ تَرْبَـِويِّ... ثم قالَ -أي الشـــيَخُ حســين بن محمَــود-: فَكِلاَ الْإمــامَين [يَعْنِيَ الشيخين (محمـد بن عبـدالوهاب) و(سـيد قطب)] دَعَـاً إلى إقامةِ حُكْم ِ إسلامِيٍّ صحيح، وكِلَاهُما دَعَا إلى إقامــةِ ذَلِكَ بِالسَّبِيفِ [أَيْ عندما يَغْلِبُ على الظِّنِّ القُـدْرةُ على إحداثِ التَّغْيلِيرِ بِٱلسَّيفِ، ولذلكِ لم يَرْفَعِ الشِيخُ سَلِيِّدُ السَّيفَ، في حَين رَفَعَ النَّسيخُ محمدًا، وكِلَاهُمَا أَرادَ إحـداثَ تَغْيِيرٍ جَـذْرِيٍّ في معتقـداتِ النـاسِ المُخالِفـةِ للحَقِّ، وكِلَاهُما دَعَا للثَّوْرةِ على الواقـعِ؛ والشـيخُ محمد بن عُبـدَالوهّاب قاتَـلَ بالسَّـيفِ، وخِـرَجَ على وُلَاةِ الأمْـر بِالْسَّيفِ، وَدَعَا الناسَ إلى ذلـكُ، بَـلْ خَـرَجَ على الْخِلافـةِ الإِسلامِٰيَّةِ ِالرَّسْمِيَّةِ وَعلى خَلِيفـةِ اِلمسـَّلْمِين العُثمـانِيُّ ممًّا اِضْـَطَرَّ هَـذا الْأَخِـَيرَ لِإصـدار أَوَامِـره لِـوَالِي مِصْـرَ بالقَضـاءِ عَلى الــدَّعوةِ [أيْ دعــوةِ الشــيخِ محمــد بن عبدالوهّاب]... ثم قالَ -أي الشيخُ حسين بَن مِحمـود-: وكَانَ أَئِمَّةُ الدَّعُوةِ [النِّجْدِيَّةِ السَّلَفِيةِ] يُعلِّنُونَ كُفْرَ الدُّولَةِ الْعُثَمَانِيُّةِ... ثم قَالَ -أي اللَّشيخُ حُسَـينَ بن محمـود-: أَمَّا الإمامُ سَيِّدُ فُقد حارَّتِ بِقَلَمِه وِكَلِمَّتَه وِحَرَّضَ على الجهاد في سبيل الله... ثم قـالَ -أي الشـيخُ حسـين بن محمود-: دُعوةُ الشيخ الإمامُ محمد بنِّ عبدالوهاب دعَـوةٌ تصحيَّحيَّةُ تجديديَّةُ، قَامَتْ بَالحُجَّةِ ثمَ بالجهاد والقتال، وهذه الدعوة تدعو الناسَ للرجوعُ إلى ما كأن عليه الُّنبي صلى الله عليه وسلم مِن عقيدةٍ، ونَبْذِ ما يُخالِفُها

مِن بِدَعٍ وأُمورٍ مُحْدَثَةٍ في الـدِّينِ... ثم قـالَ -أَي الشـيخُ حسـين بن محمـود-: الحقيقِـةُ ِأنَّه لا ِتنـاقُضَ ولا اختلافَ بين الدعوتَين [يَعْنِي دعوةَ كُـلِّ مِنَ الِشـيخَينِ محمـد بن عبدالوهاب وسيد قطِب] مِن حيث الأَصْلُ، وكُلُّ مـا يُـرَى مِن خِلَافٍ إِنَّامًا هُو خِلَافُ تَنَوُّعُ لَا تَضَادٍّ، فهـذا يـدعو لَنَبْـذِ البِدَعِ اللِّفُبُورِيَّةِ والْاعتقاداتِ ٓ الرافِضِـيَّةِ، وَذاكَ يـدعُو إلَى نَبْـَـذِ الأَفكـَـارِ الشــرقيَّةِ وَالمَعْتقــداتِ الْغَرِبيَّةِ اللاَّدِيْنِيَّة [المُرادُ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في فلـكُ الاتحـادُ السـوفياتي، وأمَّا المُـراّدُ بـالغربُ فهـوّ مجموعـة الدول الـتي كانت تـدور في فلـك الولايات المتحدة الأُمْرِيكِيُّةِ]، وكُلاهما يدعو إلَى تُطبيق الشُّـريعة في البلاد الإِسَّلَامَيَّةِ، هَذا بِالتَّحريَضَ والعِملِ التَّنظِيمِيِّ المُـؤَدِّي للجهـادِ، وذاك بالاسـتعانةِ بـالأمَراءِ والقِتَـال العَلَنِيِّ وَالجهـادِ، وكَلاهمـا دَعَـا للخُـروج علَى اَلحـاكم، وكلاهُمـاً جَـدُّدَ نَــواًح مِنَ الشــريعةِ، فهَــُذا جَـدَّدَ عقيــدةً الِمسلمِين، وذاك جَدُّدَ مفهومَ الاعتزاز بالدِّين... ثم قالَ -أي الشــيِخُ حســين بن محمــود-: ۚ وِهنَــاك أَمـَـرُ لا يَنبَغِي للعَاقــل أَنْ يَغْفَــلَ عنــه، وهـِـو أنَّ الإمــامَ محمــد بنَ عبدالوهَّابِ حَمَـلَ السيفَ فِعْلَا، وقاتَـلَ المسلمِين في جزِيرة العَرَبِ وقَتَلَ منهم خَلْقًا، ثمَّ قاتَلَ أَتباعُه ۚ جُيُـوشَ الدُّوَلِ العربْيَّةِ الْمُجاورةِ في العـراق والشـامِ وغيرهمـا، فمِنَ هُنَا نَقـولُ للمُنَّتَسِبِين إليـه ﴿عليكم أَنْ تنظـروا -بِنَفْسُ الْعَيْنِ الْـتِي تَنظَــرُونَ بِهِــا [للشـنيخِ محمــدَ بَنِ عِبدِالوهّابِ ودعوتِه]- للشيخ سَـيِّدٍ ودعوتِـه}، فــإنْ قُلْتُمْ بِأَنَّ {لَّسَيِّدًا يَدَعُو لِقَتْلِ المسلمِينِ }، فالإمامُ محمِد قَتَـِلَ المسلمِين فِعْلًا في خُـروبِ بينـه وبينهم، وإنْ قُلْتُمِ بـأنَّ {هؤلاء [الذِين قاتَلُهم الإمامُ محمد] كانوا قُبـوريِّينٍ}، فُهذاً هِو النَّكُفَيرِ الَّـذَي رَمَيْتُمْ بـه سَيِّدًا... ثمِ قِالَ -أي الشِّيخُ حَسبِين بنَّ محمَّوَدٍ- إِ وَالإمام محمد كُفِّرَ مَنِ لمَ يَحْكُمْ بَمِـا أَنــزَلَ اللــهُ وَأَعْلَنَــه في كثــيرِ مِن كِتَابآتِــه

ورسائلِه، وأَعْلَنَ ذلك طُلِّلابُه وأَتْبَاعُه، ولَعَلَّ أَوْضَحَ رسالةٍ فَي ذلك هي رسالةُ العَلَامةِ محمد بن إبراهيم آل الشيخُ [هو رئيس القضاة ومفـتي الـديار السـعودية ت1389] الشُّـهَيرةُ [يَعْنِي رسـالةَ (تحكيم القـوانين)]، وهـو مِن أَحفَـاْدِ الشَّـيخِ مَحَمـد، وهَـذا يَعْضُ كَلَامِـهُ الْـذَي قَالَـهُ {وِخُضوعُ النِاسِ ورُضُوخُهم لِحُكْمِ ربِّهم خُضـوعٌ ورُضُوخٌ لِيُحَكُّم مَنَّ خَلَقَهمَ تَعَالِلَ لِيَعْبُدُوه، َفكمـا لا يَسْجُدُ الخَلْـقُ إِلَّا لِلَّهِ، وَلا يَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهِ وِلا يَعْبُدُونَ المخلوقَ، فِكــذلِكَ يَجِبُ أَن لَا يَرْضَــخُوا ولَا يَخْضَــعُوا أَو يَنْقَــادُوا إِلَّا لِحُكِّم الْحَكَيم العَلَيم الحميَــد الــرءوف الَــرِحِيم، دُونَ جُكْمِ المجالـوقِ الظّلَيـومِ الجَهُــولِ، اللّــذي أَهْلِّكِنْــهَ الشَّــكُوكُ والشّهَواتُ والشّيِبُهَاتُ، واسْـَتَوْلَتْ عَلَى قُلَـوبهم الغَفلِـةُ والِقَســوةُ والظّلُمــاتُ، فيَجِب على العُقلاء أن يَرْبَــلِّوا بِنُّفُوسِهم عَنه، لِما فيه مِنَ الاستعبادِ لهم، والَّتَّحَكُّمِ فيهم بالأهواءِ والأغراضِ، والأغْلاطِ والأخطاءِ، فَضْلًاٍ عن كُونِه كُِفْرًا بِنَصِّ قولِه تَعالى (ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْـزَلَ اللهُ فأولئكَ هُمُ الكافِرونَ)}، وقالَ [يعني الشيخ محمــد بن إبـراهيم] في بِدايَـةٍ رسـالتِه [يَعْنِي رسـالةَ (تحكيم القـوانينِ) ۗ { إِنَّ مِنَ الكُفـَـرِ الأَكـبرَ الْمُسْــتَبِين تَنزيــلَ الْهَانُونِ اللَّهِينَ مَنْزِلُةَ ما نَـزَلَ بِهُ اللَّوِي الْأَمِينُ -على قَلْبِ مُحَمد صَلَّى اللَّه عليه وسَـلم لِيَكُـونَ مِن المُنْـذِرِينِ بلسَانِ عربيٌّ مُبِين- في الحُكُّم بـهُ بَيْنَ العـالَمِين، والـُرَّدٌّ إليه عُند تَنَازُع الْمُتَنازعِين، مُناقَضةً ومُعانَدةً لقـول اللـه عُـزٌ وجـلٌ (فَـانْ تنـاَزعتُم في شـيءٍ فـرُدّوه إلى اللـهِ والرسولِ إن كنيتم تؤمنون بالله واليوم الآخرَ ذلَـك خـيرُ وأحسـنُ تــأويلًا)}... ثم قــالَ -أي الشــيخُ حســين بن محمود-: فالأمرُ عِند العلِماءِ مَجْسُلُومٌ فِيمَنَ بِّجِـاكُمَ ۖ إِلَى غيرِ شَرْعِ اللهِ، ولا يَشُـكَ في كُفْرِ هَـؤَلَاء الْكُفَّارِ إلَّا مَنِ طَمَسَ اللهُ بَصِيرَتَه وَأَعْمَاهُ عَنْ نُورٍ الْوَحْيِ مِثْلَهُمْ، وسَيِّدُ رحمه اللهُ مِنَ الَّذِينَ نَـوَّرَ اللَّهُ قُلَـوبَهمَ بنُـورِ الإيمـان

واليَقِين، نَحْسَـبُهُ كـذلك وَلَا نُزَكِّيـهِ عَلَى اللَّهِ، فكيــف يَسْكُتُ رحمـه اللِّـهُ على تَنْجِيَـةِ شَـرْعِ اللَّـهِ عن واقـع المسلمِينَ وهو يَعْلَمُ خُكْمَ اللهِ في الحَـاكِم بغَـير شَـرْعِهُ والسِاكِيْتِ عِلْيلَه، فَضْلًا عَنِ الراضِي بِه وَالمُناَفِحِ عنه رُوَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ)... ثم قالَ -أَي الشَيخُ حسين بن مَحَمود-: إنَّ الإمامَ محمد بن عبدِالوهاب مُجَـدِّدُ في بـاب العِقيـدة أَلْإِسلَامِيةً، والإِمِامَ (سيِّد قَطب) مُجَدِّدُ في باب السِّيَاسةِ الشــرعيَّةِ، والأمْــرَيِن مِن صُـِـلْبِ الشــريَعة الإســلامِيةُ الكاملة... ثم قـالَ -أي الشـيخُ حسين بن محمـُود-: رَأَى الشيخُ سَـيِّدُ بنَظْرَتِـه الواعِيَـةِ أَنَّ الأُمَّةَ غافِلـةٌ عن دِينِهـا هاجِرةٌ لِكِتابِ رَبِّها، فأراد أنْ يَرْبِطَها بِوَحْيِها مِن جَدِيدٍ... ثم َقالَ -أي الشيخُ حسـين بن مَحمـودٍ-: وتَكَمُنُ خُطـورةُ سَمَ عَانَ الْحِينِ الْحَدِينِ عَلَىٰ كَبَقِيَّةِ الكُّتَّابِ الْدِينِ وَقَفُوا السَّيِّ الْمِينِ وَقَفُوا مَوْقِفَ المُدَافِع عن الإسلام، بَلْ ِ تَعَدَّى السَّيخُ سَـيِّدُ هـذَه َـُورَــَــَــَ بِيَانِي مَنِي عَائِدٍ الْكُفَّارِ شَرْقًا وَغَرْبًا بِمَنْطِـِقِ المَرحلةَ إِلَى مُهاجَمةِ عَقائدِ الْكُفَّارِ شَرْقًا وَغَرْبًا بِمَنْطِـِقِ الاستعلاءُ الْإسلَّاميِّ والإعجاز التشَريِعيِّ القُرْآنِيِّ، وكأنَّهَ جَدَّدَ في الأُمَّةِ قـولَ اللَّهِ تَعـَالَى {وَلَا تَهنُـوا وَلَا تَحْزَنُهوا وَأَنْتُمُ الْإَعْلَـوْنَ إِنَ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، فَقـيدً كِـان مِن مَكْـرِ الكفارِ أَنْ يُؤَصِّـلُوا رُوحَ الاستسلامِ وَالتَّبَعِيَّةِ لَلغَـرْبِ في نُفُـوسِ المسِـلُوا رُوحَ الاستسلامِ وَالتَّبَعِيَّةِ لَلغَـرْبِ في نُفُـوسٍ المسِـلمِين حــتِي يَشِــهُلَ عليهم تَرْوِيضُــهم واحتلَّالُهُم، وكِـان هنـاك عُلَمـاءُ يـدافعون باسْـتِحْيَاءٍ عنِ الْقِيَمِ الْإِسْلاَميَّةِ، وبعضُهم أرادَ تَطْويعَ الْإِسلام لِيَتَماشَيُّ مع المَّفاُهيم الغَربيُّةِ [يُشِيرُ هَنا إلى (المَّدرَسَةِ العَقلِيَّةِ الْاعتِزالِيَّةِ) وَالـتي هَي نَفْسُلِها (مَدرَسـةُ فِقْـهِ التَّيسِـيْرَ والوَسَّطَيَّةٍ ﴾] ّ، فهذّا يقولُ {الأَشتَراكيَة الإِسَلاميَة }، وَهذاً يقـولُ {الديمقراطيـة الإسـلامية} [قـالَ الشـيخُ محمـد قطِب (الحاصلُ عَلِي "جائزة المُلـكِ فَيْصَـل العاّلُمِيَّة في الدِّراساتِ الإسلامِيَّةِ") في كتابِه (كُيف ندعو الناس): إنُّ قَصِيَّةَ عِبَادةِ ٱللَّهِ وَحْدَهُ بِلَا شَرِيكٍ -وهي قَصِيَّةُ (لَا ٱلْـهَ أَلَّا اللَّهُ)- مَعناها أَنْ يَكُونَ اللَّهُ هَـوَ المَعبَودَ في الاعتِقادِ،

وهو المَعبودَ في الشَّعائر التَّعَبُّدِيَّةِ، وهـو المُشَـرِّعُ، وهـو مُقَرِّرُ القِيَم والمَعابِيرِ، وهو واضِعُ مَنهَج الحَيـاةِ لِلنَّاسِ؛ وهي قَضِيَّةُ إلـزام لَا خِيَـارَ فيهـاً لِلمُسـلِم مـا داَمَ مُقِـرًّا بِالإسلام، بَلْ هي قَضِيَّةُ إلزام لِكُلُّ مَن نَطَق بِلِسـانِه {لَا بِالإسلام، بَلْ هي قَضِيَّةُ إلزام لِكُلُّ مَن نَطَق بِلِسـانِه {لَا اللّه} ولـو كـانَ في دَخِيلـةِ قَلبـه مُنافِقًا كارهًا للإسـلام، فِإنَّه إِنْ أعـرَضَ عن شَـريعةِ اللهِ، فإنَّه يُؤخَـدُ بإقرارٍه اللَّسَانِيِّ [وهو ۚقَولُه ۚ {لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللِّلَّهُ}] ثم يُعتَبَـرُ مُرِتَــدًّا عِن الإِســلام ﴿ وَيَقُولُــونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّاسُّـِولِ مُرتـدا عن الإســدم رويعولــون امن بالله وَمَا أُولَئِكُ وَمَا أُولَئِكُ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَريـقُ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، وَمَا أُولَئِكُ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُـولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرَسِـقُ مِّنْهُم مُّعْرضُــونَ حَتَّى فَريسَــقُ مِّنْهُم مُّعْرضُــونَ حَتَّى فَريسَــونَ عَتَى يُحَكِّمُـونَ حَتَّى يُحَكِّمُـونَ فَي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـونَ فِي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـونَ فِي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـونَ فَي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـونَ فِي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـونَ فَي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـونَ فَي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـونَ فَي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُـونَ فَي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُ لَا يَحِـدُوا فِي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُ اللهُ وَرَبِّكُ لَا يَحِدُوا فِي أَنفُسِـهمْ يُحَكِّمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا قَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَي أَنفُلُولُولُونَ فَي أَنفُولُولُونَ فَي أَنفُولُونَ فَي أَنفُلُولُولُونَ وَلَا قُلْمُ اللّهُ وَلَا قُولُمُ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَي أَنفُولُونَا فِي أَنفُولُونَا فِي أَنفُولُونَا فِي أَنفُولُونَا وَلَا فِي أَنفُولُونَا فِي أَنْ اللّهُ وَلَا فَي أَنفُولُونَا فَي أَنْهُمْ اللّهُ وَلَا فِي أَنْهُمْ اللّهُ وَلَا فِي أَنْهُمْ اللّهُ وَلَا فِي أَنْهُمْ اللّهُ ولَا فِي أَنفُولُونَا فِي أَنْهُمْ اللّهُ وَلَا فِي أَنْهُمْ اللّهُ وَلَا فِي أَنْهُمْ اللّهُ وَلَا فِي أَنْهُمْ اللّهُ وَلِهُ وَلِي أَنْهُمْ اللّهُ وَلَا فِي أَنْهُمْ فِي أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلّهُ وَلِهُ فَا لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فِي أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا أَنْهُمْ أَلّهُ وَلِهُ وَلَا أَنْهُمْ أَلّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلّهُ وَلّهُ أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلْمُولُوا إِلْمِ جَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}؛ وحين نَدخُلُ في عليها الأصواتُ بالمُوافَقةِ أَوِ الرَّفض، مع إناحة الفُرصةِ عليها الأصواتُ بالمُوافَقةِ أَوْ الرَّفض، مع إناحة الفُرصةِ المُوافِقةِ أَوْ الرَّفْضِةُ الْفَرَضِةُ اللَّفْرَافِقةِ أَوْ الرَّفْضِةُ الْفَرْصِةِ اللَّفْرَافِقةِ أَوْ الرَّفْضِةُ الْفُرْسَةِ الْفُرْسَةِ الْفُرْسَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُو لِمَنَ شَاءَ لَٰإِنَّ يَقُولَ {ٓ إِنَّكِمِ أَقَلَّيَّةُۥ ۚ والْأَقَلِّيَّةُ لَا يَجوزُ لَهَا أِنَّ تَفِـرَضَ رَأْيَهِـا عَلَى الأُغْلَبِيَّةِ}، وإذَنْ فهي مَسـاًلهُ رَأْي وَلَيسَـتُ مَسـالةَ إلـزام، مَسـالةُ تَنتَظِـرُ أَنْ يَصِـلَ عَـدَدُ أُصواتِ المُوافِقِينُ علَيها مَبلَغًا مُعَيَّنًا حَـتَى تَتَقَـرَّرَ... ثِم قـالَ -أي السِّيخُ محمـد قطب-: فـإنَّ القَضِـيَّةَ يَجِّبُ أَنْ تَتَحَـدَّدَ عَلَى أُسـاسِ آخَـرَ مُحتَلِـفِ، إِنَّ تَحكِيمَ الشَّـريعةِ إِلزَامٌ رَبَّانِيٍّ، لا عَلَاقَةَ له بِعَدَدِ الأَصُواتِ، ولا يُخَيَّرُ الناسُ بِشَأْنِه (هَلْ يَقبِّلُونَه أَمْ يَرْفُضُونه)، لِأَنَّهِمَ لا يَملِكُون أَنَّ يَرِفُضوه ثم يَظِلُوا مُسلِمِينَ... ثَم قالَ -َأَي الشَيخُ مُحَمــد قطي-: وفَرْقُ بين أَنْ تَكُـونَ إقامـةُ الْإسـّلام في الأرض مُتَوَقِّفةً -بَعْدُ مَشِيئةِ اللهِ سُبْحانَهُ وتَعَالَى- على وُجَودٍ قاعدةٍ مُؤْمِنةٍ ذاتِ حَجم مُعَيَّن تَملِكُ تَحقِيقَ هـذا الإلـزام الرَّبَّانِيِّ فِي عَالَمَ الواقِع، وبين أَنْ يَكُونَ الإلـزامُ ذاتُـهُ مَوضِعَ نَظَرِ! ومَوضِعَ اِستِفتاءٍ!، سَوَاءٌ اِسـَتَطَعنا تَحقِيقَـه

في عالَم الواقِع، أَمْ لم نَستَطِعْ لِضَعفِنا وقِلَّةِ حِيلَتِنا وهُوانِنا علي الناس كُما كانَ حالُ المُسلِمِينَ فِي مَكَّةً... ثم قــالَ ِ-أي الشــيخُ محمــد قِطب-: ويَجِبُ أَنْ تُقَدِّمَــه الدُّعوةُ [أَيْ يَجِبُ على الدَّعوةِ أَنْ تُقَدِّمَ الإسلامَ] لِلنَّاسِ على هذا الأساس {أنَّه إلـزامُ رَبَّانِيُّ، وأنَّ الناكِلَ عنه مُرتَــدُّ في حُكِم اللـه، وأنَّ جَمِيـعَ النياس مُطـالِبُونِ بِتَحَقِيقِــه، حُكَّامًــا وِمَحكُــومِين، سِــوَاءُ وُجِــدَيُّ ِهَيئَةُ أُو جَماعَةُ تُطالِبُ بِهَ أَمْ لَم تُوجَدْ، لِأَنَّه لَيسَ مُتَوَقِّفًا على مُطالِبةِ أَحَدٍ مِنَ البَشَر بَعْدَ أَنْ طَلَبَه رَبُّ العالَمِين مِن عُطالِبةِ أَحَدٍ مِنَ البَشَر بَعْدَ أَنْ طَلَبَه رَبُّ العالَمِين مِن عِبادِه بِصِيغةِ الأَمْرِ المُلزِمِ}، إنتهى]، وهنذا يَقولُ ﴿ الْفَلَسَفَةَ الْإِسَلَامِيةَ ﴾ ، وهذا ۖ يُؤُمِّلُ لِمَفَأَهِيمَ { الْقُومِيــة الإسلامِية}، وهذا يقولُ بـ {وَحْدَةِ الأَدْيَانِ}، وهذا يُنـادي بٍ ۚ {الأَخُوَّةَ الدِّينِيَّة بينَ أَصِحابِ الأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ}، وهـذا يُلْغِي {أُحَكَامَ جِهَادِ الطّلَبِ} بحُجَج وَاهِيَةٍ، وَهذا يَنْفِي ُوُجُودَ {عَقِيدةِ الْـوَلَاءِ والبَـرَاءِ}، وَهَـٰذاً يَسْـتَحِي مِن ذِكْـر {ِ الخُّدُودِ إِلشرَعيَّةِ }، وبَعضُـهَم طَـَوَّعَ وحَـرَّفَ الْكثِيرَ مِنَ دَلَالَاتٍ النَّصــوصِ لِتُوَافِــقَ بعضَ المفــِاهيمِ الكُفْرِيَّةٍ!، [فَ]أَتَى الشيخُ سَيِّدُ لِيَقُـولَ إِللجمَيـع {إِنَّ الإِسَـلامَ يَأَعْلُـو ولا يُعْلَى، ومفاهيمُكمَ هذه كُلّها تحتَ قَدَمِي، وليس في الأرضِ شـبِءٌ صِالِحٌ غَيْـرَ هـِذا الـدّينِ، وهـذه مَعالِمُـه، فَتَفَيَّئُوا بِظِلَالِ قُـرْآنِكم، وَاتْرُكـوا تَصَـوُّراتِ عَـدُوَّكمِ، فلا عدالةَ إِلَّا فِي الْإِسلامِ، ولا مُستقبَلَ إِلا لِلَّهُ، ولا سَلَامَ إِلا تحتَ رأيَتِه، ومشكلاتُ هذه الحضاراتِ كُلُها سَـبَبُها البُعْـدُ عن شَرْعَ اللَّهِ اللّ ثم قالَ -أَيِ الشيخُ حَسِينِ بن محمود-: لقد عاشَ الأمامُ (سيِّد قطب) رَحِمَهِ اللهُ حُـرًّا فِي زَمَنِ العُبودِيَّةِ للتَّيَّارِاتِ والأِفكـار البشَـريَّةِ، ومـاتَ حُـرًّا بِفيَ زَمَنِ الاستسـلامِ للطّواغِيتِ الجاثِيَـةِ علَى رِقـابٍ اَلأَمَّةِ الْإِسَـلاميَّةِ، وكَتَبَ بِمِـدَاَّدِ دَمِبِهِ عَلَيْ صَـفحاتِ التَّأْرِيخِ أَسْـطُرًا مِنَ التَّصَـحيَةِ لِّتَرِثَهِـا الْأجيـالُ المُسـلِمةُ المُتَعَاقِبـةُ، تُحْبِي فيهـا القِيَمَ

الرِبَّانِيَّةٍ السَّامِيَةَ، وتُقِولُ لها اضْرِبُوا بسُيوفٍ العِقيدةِ رأُسَ كُلِّ طَاغُوتٍ، وكَسِّرُوا بمَطارِقِ الجِهادِ كَيِلَّ القُيـودِ، وَحَرِّرُوا بِالاستَعَلَاءِ الْإِيمانَيِّ الْبَشِـرَيَّةَ مِن كَـلِّ مـا سِـوَى و حرروا به و المحتود و أَعْلِنُوا في الأرضِ (الله أكبرُ) إرهابًا لأعداءِ اللهِ مِن معبودٍ، وأَعْلِنُوا في الأرضِ (الله أكبرُ) إرهابًا لأعداءِ اللهِ وإرغامًا لكُلُّ حَسُودٍ، ولا تَتَوَقَّفُوا عنِ الزَّحْفِ حَتِى تَلْقَوُا اللهَ وقد تَقَطَّعَتْ أَشْلَاؤكم، وسُفِكِتْ دِمَاؤكم، عَلَم يَرْضَي عنكم، فَرِضَا اللَّهِ لِا يُنَـالُ بِالسُّكُونِ، فَلَا يُـدَّ مِنَ الْحَرَكَــةِ، والحيــاةُ الجِقّةُ في طَلَبِ المَنْـَـونِ [أي اَلْمَوْتِ]، انتهَى باختصار، وأَثْنَى على الشيخ سـيد قطب أيضًا الشـيخُ محمـد سـرور زين العابـدين (مُؤَسِّـسُ تَيَّارِ الصَّـحْوَةِ "أَكْبَرِ البَّيَّاراتِ الدِّينِيَّةِ في السُّـعُودِيَّةِ"، والـذي مِن رُمُورَه الشَّيُوخُ سفر الحوالي وناصر العُمَر وسَـلمانَ العودة وُعائض القرني وعوض القرني ومحمد العـريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي)، حيث قالَ في كَتابِه (دراسات في السيرة النبويـة): ما مِن عالِم مِن علِماء المسلمِين إلّا قد رَدَّ أو رُدَّ عليه، كما قِالَ الإَمَّامُ مَالِكٌ رحمه اللهُ، وَكَان سيد قطب رحمهِ اللهُ أَوَّابًا إلى الْحقِّ عندُما يَتَبَيَّنَ لِهُ، وقد تَراجعَ في الطُّبْعَـةِ الْتَايِٰنِــــةِ مِنَ (الظِّلَال) عَن إَرَاءٍ ومَواقٍــــفَ وَرَدَتْ في الطُّبْعَـةِ الْأُولَٰى... ثم قـالَ -أي السَّيخُ محمـد سـرور-: واجتمـــَعَ في أســلوبِه [يَعْنِي الشــيخَ (ســِيد قطب)] الَّصُّفاتُ والمَّزَايَا التالَيَةُ، كان رحمه اللَّهُ ِجَرِيئًا لا يَخشَى في اللهِ لَوْمَةَ لَانُم، وكَان الطَّاغُوتُ يَتَـرَبُّصُّ بـه الَّـدوائرَ ويُقَدِّمُ لَه الْعُرُوضِّ والإغراءات، فَأَعْرَضَ رحْمـه اللّـهُ عَنْ الْمَناصِبِ الرَّفِيعَةِ وَالجَاهِ العريضِ أَبِتَعَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهُ سبحانُه وتعالَى وطُمَعًا بِجَنَّتِه، [وَ]كُانَ مُتَجَرِّدًا لا يَتعصَّبُ لمـٰذهبٍ مِن المـٰذَاهب أو حـٰزبٍ مِن الأحـزاب، ومـٰا كـان يَتحدَّثُ عنِ نَفْسِه، [وَ]لا أَعْرِفُ كاتبًا في العصر الحـٍديث عَرَضَ مشكلات العصر كَسَيِّدٍ رحمه الله، فقد كان أُمِينًا في عَرْضِها وفي وَضْعِ الْحُلُـول المُناسِبة لعلاجها،

[وَ]كان بعيدًا عن الغُلُوِّ، وكانت أُدِلَّتُه مِن الكتابِ والسُّـنَّةِ وأَقوالِ الأَنهَّةِ، [وَ]كانت لَـه جَـوَلَاتٌ وجَـوَلَاتٌ في شَـرْح مَّعـآنِيَ (لا إلـه إلَّا اللـه محمـد رسيـول اللـه) وتوضـيحَ مدلولاتٍ الألوهيـَة والتحــذيرِ مِن الشِّــركِ والنفِــاق... ثمَّ قــالَ -أي الشَــيخُ محمــد ســُـرور-: ولم يكن [أي الشـيخُ (ســيد قطب)] صــوفيًا، وقــد رَدَّ على الصــوفيِّين في مواضعَ كثيرةٍ مِنَ الظلالِ؛ ولم يكن مِنَ المؤمنِين بمنهج الخَـواْرج، وكُتُبُـه تشـهد على ذلـك؛ ولم يكن من فلـول المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسةِ العقليَّةُ الاعتزاليَّةَ) والتي هي نَفْسُها (مَدْرَسَـةُ فِقْـهِ التَّيسِـير والوَسَـطِيَّةِ). قلتُ: وقد ذَكَـرَ الشـيخُ عبدُاللـه الطـريقي (وكيـل كليـة الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على <u>هـذا الرابط</u> أنَّ الَشـيَخَ سَـيد قطب مِن أقْـدَم مَن نَقَـدوا هـذه المُدرسـة]، وقُـد رَدُّ عليهم في كتابـه (خصـائصُ التَّصَوُّر الإسلاميِّ). انتهى بإختِصار، وقـالَ الشـيخُ ربيـع المـدخَلَي (رئيسُ قسـم السُّـنَّةِ بالدرَاسـات العليـا في الجامعة الإسلامية بالمديّنة المنورة) في (التوضيح لِمَـا في خطـاب محمـد قطب عن كُتُبِ أَخِيـهُ مِنَ التصـريح): فلقد شاء اللهُ تبارك وتعالى أن أقِفَ على خِطاًب للشيخ محمد قطب [الحاصل على (جائزة الملكِ فَيْصَــلِ العالَمِيَّة في الدِّراسـاتِ الإسـلامِيَّةِ)] أُخَي سـيد قطب، وهـو جَـوابٌ وَجَّهَـه ِ إلى عبـدِالرحمن بن محمـد الهـرفِي الَّـذِي يَبْـَدُو أَنَّه سَـأَلُه عن ([كتـاب] العُدالـة الاجتماعِيَّة) لشـــَقيقِه ســيد قطب، وهـــذا نَصُّــه {الأَخُ الْفَاصَــلُ عبــدُالرحمن بنُ محمــد الهــرفِي حَفِظَــه اللـَـهُ؛ الســلام عليكم ورحمة الله وبركاتِه؛ سَأَلْتَنِي عن كِتــإبِ (العدالــة الاجتماعية)، فأخْبِرُكَ أنَّ هذا أِوَّلُ كِتابٍ ألْهَه بَعْدٍ أنْ كَانَتِ اهْتِمامَاتُـه في السـابِقِ مُتَّجِهَـةً الى الأَدَبِ والنَّقْـدِ الأَدَبِيِّ، وهذا الكتابُ لا يُمَثِّلُ فِكْرَه بعدَ أَنْ نَضِـجَ تفكـيرُه

وصار بِحَوْلٍ اللهِ أَرْسَخَ قَدَمًا في الإسلام، وهو لم يُـوص بِقِراءَٰتِهَۥ ۗإِنَّهَا الكُتُبُ الَّتِي أَوْصَى بِقِراءَتِهَـا ۖ قُبَيَّـلَ وَفَاتِـهِ هي (الظِلَالُ "وبصِفَةٍ حَاصَّةٍ الأجزاءُ الاثْنَـا عَشَيِرَ الْأُولَى المُعـادَةُ المُنَقَّحَـةُ وَهِي آخِـرُ مـاً كَتَبَ مِنَ الظَّلاَلِ عَلى وَجْهِ النَّقَرِيبِ"، [وَ]مَعَالِمُ في الطريقِ، وهذا الَّدِّينُ، والمُستَقبَلُ لهذا الدِّينِ، [وَ]خصائصُ النَّصَوُّرِ الإسلامِيِّ، وَمُقَوِّمَاتُ النَّصَوُّرِ الْإِسَلَامِيِّ، والإسلامُّ ومُشكِلاتُ الحَضارةِ)؛ ِ أَمَّا الكُتُبُ التي ٍ أوصَى بعدمِ قراءتِها فهي كــل مـّـاً كَتَبَـِـه قبــلَ (الظّلَلاَلِ)، ومِن بينهــا (العدالــة الاحتماعية)؛ أُمَّا كِتَابُ (لماذا أعدموني) فهو ليس كِتَابًا، إِنَّما هو مَحاضِرُ التَّحقِيقِ التي أَجُـرْيَتْ مَعـه فَي الْسِّـجْن الْحَرِبِيُّ، جُذِفَتْ منها الأُسئلةُ التي وَجَّهَهـا إليـه المُحَقِّقُ وبَقِيَتِ الأجوبـةُ، وقـد اسـتَخْرَجَها محمـد حسـنين هيكل [قلتُ: (محمد حسِنَين هيكل) اَلمَقصودُ هنا ليسَ (محمـد حسنين هيكل) الأَدِيْبُ صَاحَبَ كتابِ (حياة مُحمَّد)، بَـِلْ (محمد حسنين هيكَل) الصِّحَافِيَّ الذِي كَـان يُوصَـفُ بأنَّه (كاتبُ السُّلطَّةِ)، و(صَدِيقُ الحُكَّام)، و(صِانعُ الرُّؤَساءِ)، وِ(مُـؤَرِّخُ تـارِيخ مِصْـرَ الحَـدِيثِ)!!! ۗ وِ(الأَقْـرَبُ للـرِئيسِ الْمِصْرِيُّ جمالً عبدالنامِس)] مِن مَلَقَّاتِ السِّجْنِ، وباَّعَهـاً لِجَرِيــَدَةِ (الشــرق الأوسَــط) فنَشَــرَتْها فيَ جَريــدةِ ُّ الْمُسَـلِمُونِ [الـتَّيِ كَابِنَت تُصْـدَرُ عَن <sub>بِ</sub>َنِفْسِ الجِهَـةِ الـتِي تُصْدِرُ جَريدَةَ الشرقِ الأوسِط]) مَّمَجَـزَأَةً، ثمَ إِنشَـرَتْها في صُــَوَرَةٍ ۗكِتــابٍ، وَلَمَّا كُنَّا لم نَطّلِــغَ على أَصُــولهإ ِفلا نستطِّيِّعُ أَنْ نَحْكُمَ عَلِى مَـدَى صِـحَّتِهَا، وِمِنَ المُؤَكَّدِ أَنَّهم حَذَفُوا مِنها ما يَخْتَصُّ بَالتعذِيبِ -وقـد اغْتَـرَفَتِ الجَرِيـدةُ بـذلكِّ- أُمَّا ۚ البـاقِي فِيُحْتَمَـلُ صُـدوَرُه عنـه وَلكَنْ لاَ يُبَهْكِنُ القَطْعُ بِـذلك، وفَضْيلًا عِن ذلـك فهـنه التحقيقـاتُ كُلُّهـا كانت تَجْري في طِلِّ التَّعـَذِيبِ}، انتهى باختصـار، وقـال الشيخ القُرضاوي في مقالة َله بعنوانِ (وقفةِ مـع سـيد قطب) على هــَذَا الرّابط: وقــد حَــدَّتَنِيَ الأَخُ د/محمــد

المهدي البدري أنَّ أَحَدَ الإخوةِ المُقَرَّبِينِ مِن سيد قطب وكان معه مُعتقَلًا في مِحْنَةِ 1965م- أَخْبَرَه أَنَّ الأستاذَ (سيد قطب) عليهِ رحمة الله، قال له إنَّ الذي يُمَثِّلُ فِكْرِي هو كُثُبِي الأَخِيرَةُ، المعالمُ [أَيْ كتابُ (معالم في الطريق)]، والأجزاءُ الأخيرةُ مِنَ الظلال، والطبعةُ الثانية مِنَ الظلال، والطبعةُ الثانية مِنَ الظلال]، وخصائصُ التصور الإسلامي، ومقوماتُه [يعني كتاب (مُقَوِّمَات التصور الإسلامي)]، والإسلامُ ومشكلات الحضارة، ونحُوها ممَّا صَدَرَ له وهو في السجن، أمَّا كُتُبُه القديمةُ فهو لا يَتَبَنَّاها، فهي تُمَثِّلُ تارِيخًا لا أكثرَ، انتهى.

زيد: هَلْ مِنَ الكُفـرِ اِشـتِراطُ التَّحـاكُمِ إلى القَـوانِينِ الوَضـعِيَّةِ في العُقودِ التِّجارِيَّةِ؟.

عمرو: قالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الأعمالُ الظاهرةُ عَلامةٌ على ما في الباطن أنه قالَ -أي الشيخُ الصومالي-: وقدْ تَقرَّرَ عند أهل العلم أنَّ الرِّضَا بالكُفر كُفرُ وردَّةُ عن الإسلام [قالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (القولُ الصائبُ في الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (القولُ الصائبُ في قِضَةِ حاطِب): وكذلك لو فَعَلَ الرَّجُلُ بما يَظُنُّه كُفرًا كَفرَ بذلك، وإنْ لم يَكُنْ ما فَعَلَ الرَّجُلُ بما يَظُنُّه كُفرًا، لرِضاه بالكُفر، انتهى]، ولا شَكَّ أنَّ الدَّساتِيرَ الوَضعِيَّةَ لَمُرابَةُ ومِنَ الكُفر البَواحِ لللَّوافِيعُ على المُوافَقةِ عليها والقُبول لها... ثم قالَ اللَّوفيعُ على المُوافقةِ عليها والقُبول لها... ثم قالَ اللَّوفيعُ على المُوافقةِ عليها والقُبول لها... ثم قالَ اللَّوفيعُ القوانِينَ الجاهِلِيَّةُ في اللَّوفيعُ القوانِينَ الجاهِلِيَّةُ في اللَّيلادِ الإسلامِيَّةِ فَهو كافِرْ، ومَن كانَ أمَرَ بِوَضعِها وَهُو كَافِرْ، ومَن كانَ أمَرَ بِوَضعِها فَهو كافِرْ، ومَن كانَ أمَرَ بِوَضعِها فَهو كافِرْ، ومَن كانَ أمَرَ بِها أو في بَيتِه لِيَامُرَ بها أو فهو كافِرْ، أو صَوَّبَها وسَوَّعَها ولم فَهو كافِرْ، أو صَوَّبَها وسَوَّعَها ولم فَهو كافِرْ، أو صَوَّبَها وسَوَّعَها ولم أَوْ وَالسَوْمَا ما فَهو كافِرْ، أو صَوَّبَها وسَوَّعَها ولم أَوْ وَالْ بها يَومًا ما فَهو كافِرْ، أو صَوَّبَها وسَوَّعَها ولم يَتَيتِه لِيَامُرَ بها فَهو كافِرْ، ثم قالَ -أي الشيخُ الصومالي-: يَامُورُ بها فَهو كافِرْ،.. ثم قالَ -أي الشيخُ الصومالي-:

المَجالِسُ التَّشريعِيَّةُ الوَضعِيَّةُ كَفَرةٌ مُرِتَدُّونِ... ثم قالَ - أي الشيخُ الصومالي-: إنَّ قَضِيَّةَ رَدِّ النِّزاعِ إلى غَيرِ شَرعِ اللهِ ليس مِن بابِ المُحرَّماتِ فَيَجـوزُ بِالضَّرورةِ، وإنَّما هي مِن بابِ الكُفرِ بِاللهِ والإشراكِ فَلا يَجوزُ إلَّا بِالإكراهِ. انتهى، وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في انتهى، وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في الإسلامية في الصومال)؛ المُتحامي لعلماء الولايات الوَضعِيِّ طَوعًا كافِرُ، يُستَثنَى مِن هـذا الحُكم عند بَعضِ المُعاصِرينِ المُتَحاكِمُ إلى القيابِ المُتَحالِمُ اللهُ مَن اللهُ اللهِ اللهُ عَير شَرع اللهِ ليس مِن باب قضي المُحرمَّاتِ النَّرِ عِن باب اللهِ والإشراكِ بالشَّرعِيِّ، إلَّنَّ المُحرمَّاتِ السَّرِ باللهِ والإشراكِ به فَلا يَحدوزُ إلَّا بِالإكراهِ الشَّرعِيِّ، اللهِ والإشراكِ به فَلا يَحدوزُ إلَّا بِالإكراهِ الشَّرعِيِّ، النَّهِ والإشراكِ به فَلا يَحدوزُ إلَّا بِالإكراهِ الشَّرعِيِّ، انتهى باختصار،

وقـالَ القاسـمي (ت1332هـ) في (مَحاسِنُ التَّأويـلِ): قَالَ الْحَاكِمُ {إِذَا تَحَاكَمَ رَجُلَانٍ فِي أَمْرٍ، فَرَضِيَ أَحَـدُهُمَا بِحُكْم الْمُسْـلِمِينَ، وَأَبَى التَّانِي وَطَلَبَ الْمُحَاكَمَـةَ إِلَى حَـاكِم الْمَلَاحِـدَةِ فَإِنَّهُ يَكْفُـرُ، لِأَنَّ فِي ذَلِـكَ رِضًا بِشِعَارِ الْكَفَرَةِ}، انتهى باختصار،

وسُئِلَ مَوقِعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرفُ عليه الشيخُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط {هناك بَعضُ الصَّفَقاتِ التي تَجري عن طَربق بَعض المَواقِع النِّجاريَّةِ عَبْرَ الإنترنتِ، وتَنُصُّ الشُّـروطُ أَنَّه إذا حَصَـلَ أَيُّ إِختِلافٍ أَو نِزاع فَإِنَّ القَضِيَّةَ سَتُحالُ إلى المَحكَمةِ وتُحَـلُّ وَفْقًا لِلقانون (قانون تلك البلادِ، والـتي قـد تَكـونُ دَولةً غَيْـرَ لِلقانون (قانون تلك البلادِ، والـتي قـد تَكـونُ دَولةً غَيْـرَ مُسلِمةٍ أو لا يُطبَّقُ فيها شَرعُ اللهِ)، فَما الحُكمُ هنا، هَلْ يَجـوزُ النَّحـاكُمُ لِغَـير شَـرع اللهِ، ولا التَّحـاكُمُ إلى المَوقِعُ: لا يَجوزُ النَّحـاكُمُ لِغَـير شَـرع اللهِ، ولا التَّحـاكُمُ إلى هَـذه الصَّـفَقاتِ؟}؛ فأجـابَ المَوقِعُ: لا يَجوزُ النَّحـاكُمُ لِغَـير شَـرع اللهِ، ولا التَّحـاكُمُ إلى هَـذه الصَّـفَة عَانِهُ ولا التَّحـاكُمُ إلى هَـذه المَـهِ أو بِغيرِهـا، فَـإِنَّ مِن

مُقتَضَى الإيمان باللَّهِ تَعالَى وعِبادَتِه الخُضوعَ لِحُكمِه والرِّضَا بشَرعِه والرُّجـوعَ إلى كِتابـه وسُـنَّةِ رَسـولِه عنـد الاختِلافِ في الأقــوال وفي الخُصــوماتِ وفي الــدِّماءِ والأموال وسَائر الخُقَوق، فَإِنَّ الله هُو الْحَكَمُ وإلَيهُ الحُكْمُ، فَيَجِبُ على إلحُكَّام أَنْ يَحكُموا بِمِا أَنزَلَ اللهُ، ووَجَبُ علَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى مِا أَيْـزَلَ ۥِٱللَّهُ فِي كِتَابِهِ وسُنَّةِ رَسولِه، قِالَ تَعالَى {إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ إِن تُـــؤَدُّوا الأَمَانَــاتِ إَلَى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}، وَقِـالَ فَي حَـوُّ الرَّعِبَّةِ {يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْـر مِنكُمْ، فِإِن تَيَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُـولِ إِن كُنِتُمْ ِتُؤْمِنُ ـونَ بِاللِّهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ، ذَلِـكَ خَيْـرٌ وَأَجْسَـنُ تَـأُويلًا}، ثِم بَيَّنَ أَنَّه لا يَجتَمِـعُ الإيمِـانُ مِع التَّحـِاكُم إلى غَيْرَ مِا إِنْزَلِ اللَّهُ، فَقِالَ تَعِالَى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ عير مِن أَنِّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْ ِكَ ۗ وَمَـا أَنِـزِلَ <sub>إ</sub>ِمِّن قَبْلِـكَ يُربِــدُونَ أَن يَتَحَــاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَــدٌ أَمِــرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُريدُ الشَّيْطِانِ أَن يُضِلَّهُمْ ضَـلَالًا يِبَعِيـدًا} إلى قَولِهُ تَعـَالَى ۚ { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَـا شَجَرَ بِيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًـا ٍ مِّمَّا قَضَـيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، فَنَفَى شُبحانَه ۖ-نَفيًا مُؤَكَّدًا بِالْقَسَــَمِ-الإيمانَ عَمَّن لم يَتَحـاكُمْ إلى ِالرَّسـول صـلِى اللـه عِليـه وسلم ويَـرْضَ بِحُكمِـٖه ويُسَـلَمْ لـهِ، كَمـا أَنَّه حَكَمَ بِكُفـر الَّــوُلاةِ الْــذِينَ لَا يَحكُمِــون بِمـَـا أنــزَلِ اللــهُ وبظَلمِهِم وفِسِـقِهم، ۚ قِبَالَ تَعـالَى ۚ { ُوَمَٰنِ لِيَّمْ يَحْكُمُ بِمَـا أِنَّـزَلَ اللَّهُ فَّأُولَئِكَ ۚ هُمُ الْكَيَافِرُونَ}، {وَمَن ِلَمْ يَحْكُم بِمَـا إِنـزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْطَالِمُونَ}، {وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَـا أَنبِـزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}؛ ولا بُدَّ مِنَ اليُّكم بِما أَنزَلَ اللهُ عاوليًّحَاكُم اليه في جَمِيع مَـوادٌّ النِّزاع في الأَقـوال الاجتِهادِيَّةِ بين العُلَماءِ فَلا يُقبَـلُ مِنهـا [أَيْ مِنَ الأقـوال الاجتِهادِيَّةِ] إلَّا مـا دَلَّ عليـه الكِتـابُ والسُّـنَّةُ مِن غَـيرِ

تَعصُّب لِمَدْهَب ولا تَحَيُّز لِإمـام، وفِي المُرافِعـاتِ والخُصوماتِ في سَائَرِ إِلحُقَوقَ لا في اَلأَحُوالِ الشَّخصِيَّةِ فَقَطْ كُما في بَعِض الـدُّوَلِ الْـتي تَنتَسِبُ إَلَى الْإسيلام، فإنَّ الإسلامَ ۖ كُـلٌ لَا يَتَحَـزُّأَ، قـالَ تَعـالَى {يَـا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي إلسِّلْم كَافَّةً }، وقال تعالِي {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ }، فَمَن خالَفِ ما أَمَرَ اللَّهُ به ورَسولُه صلَّى اللَّهُ عِلْيه وسَـلمٍ بِـأَنْ حَكَمَ بين النَّـاس بِغَيرَ مَا أَنزَلَ اللهُ، أو طَلَبَ ذَلك اِتِّباًعًا لِما يَهُواهُ ويُريدُهِ، ُفَقَدُّ خَلَعَ رَبْقَةَ الإسِلَام والإيمانِ مِن عُنُقِـه وِإِنْ زَعَمَ أَنَّه مُؤمِنْ... ثم قالَ -أَيْ مَوقِعُ (الإسلامُ سَوَالٌ وَجَـوابُ)-: وقالَ شيخُ الإسلام إبنُ تَيمِيَّةٍ رَحِمَـمِ اللهِ [في (منهاح السنة النبوية)] {وَالْأَخُكُمُ يِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسِنُهَا، وَالْحُكْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسِنُهَا، وَالْحُكْمُ بِهِ وَاجِبُ عَلَى الْبَّبِيِّ -صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ- وَكُلِّ مَن َ اِتَّبَعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَلْتَرَمْ خُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرُ، وَهَذَا وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرُ، وَهَذَا وَاجَبُ عَلَى الْأُمَّةِ فِي كُـلٌ مَـا تَنَـازَعَتْ فِيـهِ مِنَ الْأُمُـورِ الاعْتِقَادِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ }... ثم قيالَ -أَيْ مَوقِــغُ (الْإســلاُّمُ سِؤالٌ وَجَوالًا)-ِ: وَقَالَ إِبْنُ الْقِيِّم في (إِعَلامَ الموقعين) { أُخَّبَرَ سُبْحًانَهُ أَنَّ ٓ مَنْ تَجَاكُمَ أَوْ خَاكَمَ ۚ إِلَٰكِ غَيْرِ مَا ٓ جَاءً بِهِ الِرِّ سُولُ فَقَـدْ حَكَّمَ الطَّاغُوتَ وَتَحَـاكَمَ ۚ إِلَيْهِ، ۚ وَإِلطَّاغُوتُ كُلَّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاَّع، فِطَاغُوتُ كُلِّ قَوْم مِنْ يَتَجَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونَ اللَّهِ، أَوْ يَتْبَعُونَهُ ِ عَلَى غَيْرِ يَصِيرَةٍ مِنَ اللَّهِ، أَوْ يُطِيعُونَهُ فِيمَا لَا يَغْلَمُ وِنَ أَنَّهُ طَاعَـةٌ لِلَّهِ، فَهَـذِهِ طَوَاغِيتُ الْعَالَمِ إِذَا تَأُمَّلْتَهَا وَتَـأُمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْتَ أَكِْثَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَى عِبَادَةِ الطَّإَغُوتِ، وَعَنِ التَّحَاكُم إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَى النَّحَاكُم إِلَى الطِّاغُوتِ، وَعَنْ طَاعَتِـهِ وَمُتَابَعَـةِ رَسُـولِهِ إِلَى طَاعَـةِ الطَّاغُوتِ وَمُتَابِّعَتِـهِ}... ثمَّ قِـالَ -أَيْ مَوقِـهُ (الإسـلامُ سؤالٌ وَجُواَبٌ)-: وقالَ الشيخُ محمدُ بنُ إبـراهيم [رَئيسُ

القُضاةِ ومُفتِي الدِّيَارِ السُّعودِيَّةِ تِ1389هـ] رَحِمَـه اللـهُ [في (فتاُوي ورسائلِ الشيخ محمد بنِ إبـراهيم)] {إنَّ مِن ۚ أَقبَحِ الْسَّـيُّنَاتِ وأعظَمِ الْمُنكَـراتِ الْتَّحَبِاكُمَ إِلَى غَـيْرِ شُـريعةِ اللـهِ مِنَ القَـوانِينِ الوَضـعِيَّةِ والنُّظُمُ الْبَشَـريَّةِ وعاداتِ الأسلافِ والأجدادِ، التي قد وَقَعَ فيهـا كَثِـيرُ مِنَ الَّناس اليَومَ وارتَضاها بَـدَلًا مِن شَـريعةِ اللَّهِ الـتي بَعَثِ بها رَسولِه محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ ولا رَبِبَ أَنَّ ذلك مِن أعظِم النِّفاق ومِن أكبَـر شَـعائر الكُفـَر وَالظَّلِمُ والفُسوق وأحكام الجاهِلِيَّةِ التي أَبطَلَهـا القُـرآنُ وحَـدِّرَ عُنها الرَّسُولُ صلَى اللَّه عليه وسلم}... ثم قالَ -أيْ مَوْقِعُ (الْإِسْلَامُ سَوَالٌ وجَوابٌ)-: وقالَ عُلَماءُ اللَّجنةِ الدائمةِ لِلإفتاءِ [عبدالعزيز بن عبدالله بن بـاز وعبداللـه بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أُبِّو زيـد] {الـوَاجِبُ عَلَى الْمُسـلِمِينَ أَنْ يَتَحـِاكُمُوا إلى الشِّريَعةِ الإسلِامِيَّةِ؛ ويَحرُمُ على اللَّهسَلِمِينَ التَّحاكُمُ ألى الأِحكام العُرِفِيَّةِ والمَبَادِئِ القَبَلِيَّةِ والقَوانِينِ الوَصَعِيَّةِ، لِأَنَّهَا مِنَ الِتَّحَاكُم إلى الطاغوتِ الـذي نُهينـا أَنْ نَتِحـاكُمَ إليه، وقد أمَرَنا اللهُ بِالكُفر به في قِولِه تَعـالَى {أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَِنُوا بِمَا أَنِرَلَ إِلَيْـكَ وَمَـا ٍأَنـزلَ مٍن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَكِاكَمُوا إِلَى اليَّطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِـرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلِّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}... ثم قـالَ -أَيْ مَوقِـعُ (الإسـلامُ سـؤالٌ وجَـوابٌ)-: وقـالَ الشيخُ ابنُ باز رَحِمَه اللهُ [في (مجموع فتاوى ومقـالات ابن باز)] {يَجِبُ على المُسلِمِين أَنْ يَتَحاكَموا إِليَّ كِتــابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم في كُلِّ شَــيءٍ، لا إِلَى القِّوانِينَ الوَضعِيَّةِ والأعرافِ والعاداتِ الْقَبَلِيَّةِ}... ثم ْ قِالَ -أَيْ مُوقِعُ (الإُسَلامُ سؤالٌ وجُوابٌ)-: وعلَى هذا، فالشَّـرطُ الـذي ذَكَـرَه السِـائلُ، وهـو إجالِـهُ المَسـائل المُتَنازَع فيهـ إلى المَحكَمـةِ وتُحَـلُّ وَفْقًا لِلقانون

الوَضعِيِّ، هذا الشَّرطُ باطِـلُ لا يَحِـلُّ لِمُسـلِمٍ أَنْ يَرضَـۍ به. انتهی باختصار.

وجاءَ على مَوقِع جَريدةِ الرياضِ السُّعودِيَّةِ تَحْتَ غُنـوان (مُجَمَّعُ الفِقـهِ الْإِسـلامِيِّ يَبحَثُ اِشـتِراَطُ التَّحـاكُم إلَى القَوابِين الوَصَعِيَّةٍ في اَلغُقودِ التِّجَارِيَّةِ) <u>في هذا الرابط</u>: اِفتَتَحَ سَـمَاحةُ الشّـيخ عبـدِالعزيز بن عبدِاللـهِ إَل الشـيخ (مُفتِي عــامِّ المَملَكــةِ، ورَئيس المَجلِس التَّأْسِيسِــيِّ لِرابِطُــةِ العِـالَمِ الإســلَامِكِّ) في مَقَــرِّ الرابِطــةِ بِمَكَّةً المُكَرَّمــةِ أَمْسِ الــدَّورةِ العِشــرينِ لِلمُجَمَّعِ الفِقهيِّ الإســلامِيِّ، الــتي تُعقَــدُ في الفَــترةِ مِن 19 [إلى] 23/1/1432هـ، وذلك بحُضور مَعالِي الشيخ الدكتور عبدِالله بن عبدِالمحسـن الـتركي الأمِين العـامِّ لِلرابطـةِ [وعُضو هَيئة كبار العلماء]، وفَضِيلةِ الشيخ الـدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمِين العــامِّ لِلمُجَمَّع الفِقهيِّ في الرابِطــةِ، وِبمُشــارَكةِ أصـِحابِ السَّــماحةِ والفَضِيلةِ والمَعالِي الهُِلَماءِ والفُقَهاءِ أعضاءِ المَجلِس الـذِين تَوافَـدوا إلى مَكِّةَ المُكَرَّمـةِ مِنِ مُخْتَلَـفِ البُلـدانَ والمُجْتَمَعَاتِ الْإِسلاِمِيَّةِ... ثم قَالَ -أَيْ مَوقِـعُ جَرِيـدةِ الِّرِياضِ-: بَعْدَ ذلكَ بِدَأُ أُصَجِابُ الفَضِيلةِ العُلَمَاءِ وَالفُقَهَاءِ إِسِّتِعراَضَ البُحـوثِ الـتي أعِـدَّتْ لِلمُناقَشـةِ في الجَلسـةِ الأِولَى مِنَ الـدُّورةِ العِشـرِينِ وذلـك بِعُنـوانِ (اِشـتِراطُ التَّحـاكُم في العُقـودِ المَالِيَّةِ إلى قـانون وَضـعِيٍّ)... ثم قالَ -أَيْ مَوقِعُ جَرِيدَةِ الرِياْشَ-: وبَيَّنَ الْبَـاجِثونَ شُــروطً القاضِيَ، وهَي أَنْ يَكُونَ القاضِي مُسلِمًا (فَلا يَجوزُ رَفــعُ القَضِيَّةِ المُتَنازَعِ فيها إلى غَيرِ مُسلِم)، وأنْ يَكـونَ ذَكَـرًا (فَلا يَجِوزُ تَقِلِيدُ المَراْةِ لِلقَضاءِ مَهْما كَانَتْ عالِمـةَ وِخَبِيرِةً)، وَأَنْ يَكُونَ فَقِيهَ النَّفسِ بِالْأَحِكَامِ الشَّرِعِيَّةِ، ُواْنْ يَكُونَ عَدْلًا (فَلَا يَجوزُ تَقلِيدُ الْفَاسِق)... ثُم قالَ -أَيْ مَوقِعُ جَرِيدةِ الريـاض-: وبَيَّنَ البـاحِثون أَنَّ التَّحـاكُمَ هـو رَفِعُ الخُصومةِ لِلقاضِي لِبَحكُمَ فيها، وأنَّ الاستِعانةَ بِمَن يَدفَعُ عن الشَّخص ظُلمًا أو يَرفَعُه عنه [فَهـذا] مِن بابِ الاَّحـاكُم، وأنَّ التَّحـاكُمَ يَجِبُ الاستِنصار وليس مِن بابِ التَّحـاكُم، وأنَّ التَّحـاكُمَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إلى كِتابِ اللهِ أو صَحِيح سُنَّةِ نَبِيِّه صلى الله عليه وسلم وقَدْ جاءَتِ الأوامِرُ بذلك مِنَ اللهِ في كِتابِه وفي صَحِيح سُنَّةِ نَبِيِّه صلى الله عليه وسلم... ثم قال وفي صَحِيح سُنَّةِ نَبِيًّه صلى الله عليه وسلم... ثم قال أيْ مَوقِعُ جَريدةِ الرياض-: وأكَّدَ الباحِثون على دَعـوةِ المُسـلِمِين جَمِيعًا إلى الاسـتِكثار مِن مَراكِـز التَّحكِيم المُنصَ على النَّصِّ على النَّصِّ على النَّصِّ على النَّصِّ على النَّصِّ على النَّصِّ على النَّحِ على النَّحِ التَّنازُع] في العُقـودِ والمُعـامَلاتِ التَّجارِيَّةِ ما أمكَنَ إذا أَضْـطُرُوا إلى التَّجارِيَّةِ ما أمكَنَ إذا أَضْـطُرُوا إلى القُبولِ باللَّجوءِ إلى قانون وَضعِيٍّ مُعَيَّن أَنْ يُضِيفوا إليه الْمُولِ باللَّجوءِ إلى قانون وَضعِيٍّ مُعَيَّن أَنْ يُضِيفوا إليه الْعُبولِ باللَّجوءِ إلى قانون وَضعِيٍّ مُعَيَّن أَنْ يُضِيفوا إليه وَيَ إلى القُبولِ باللَّجوءِ إلى قانون وَضعِيٍّ مُعَيَّن] شَرْطَ عَدَم مُخالَفةِ الشَّرِيعةِ الإسلامِيَّةِ، انتهى باختصار،

زيد: هناك مَن يَرغُمُ أَنَّ مِنَ الكُفر حَمْلَ الأوراقِ الثُّبُوتِيَّةِ التي تُصدِرُها الدَّولةُ الكافِرةُ (مِثلَ بِطاقةِ الهُويَّةِ وجَوَازِ السَّفَرِ ورُخْصَةِ القيادةِ وشَهادةِ المُعيلادِ)، ويَرَى أَنَّ مَناطَ التَّكفِيرِ هُنا هو الرِّضَا بِالبَلَدِ السَّعاراتُ الدَّولةِ بِالبَلَدِ السَّعاراتُ الدَّولةِ الطاغوتِيَّةِ؛ فَهَلْ هذا صَحِيحُ؟.

عمرو: قالَ الشَّيخُ أبو مالك التميمي (المُتَخَرِّجُ مِن قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير امتياز، والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في الفقه المقارن، ونَمَّ تَرشِيخُه لِلْعَمَلِ قاضِيًا في المحاكم التابعة لوزارةِ العدلِ السعوديةِ وَلَكِنَّه رَفَضَ) في (الشُّؤَالاثُ النَّيجِيريَّةُ) رادًّا على مِثْلُ هذا الشُّؤالِ: الذي يَظهَرُ أنَّ المَناطَ المَذكورَ في كُفرِ عامِلِ الأوراقِ الثَّبوتِيَّةِ تَكفِيرٌ باللازم، وهو غَيرُ مُنضَبطُ لِأنَّ كَثِيرًا مِمَّن يَحمِلُ هذه الأوراقَ لا يَعتَرِفُ بِاللَّذِ النِّي إِللَّهُ النَّلِدِ النَّي المَناطَ المَنافِ بِاللَّذِ النَّي المَنافِيرُ عَلَي مُنصَبطُ

أصدَرَنْها بَلْ يَكفُرُ بِها ويُنكِرُ شِعاراتِها؛ ولَكِنَّ المَناطَ المُؤَنِّرُ هو فِيما تُملِيهِ الدَّولةُ المانِحةُ لِهـذه الأُوراق على طالَبِيها، فإن اِشتَرَطَتْ عليهم ما يُوجِبُ الكُفرَ كالالتِزام بِالوَلاءِ والنَّصِرةِ لِلدَّولةِ المانِحةِ والنُّزولِ تحت حُكمِها كانَ ذلك كُفرًا والعِيادُ باللَّهِ... ثم قالَ -أي الشيخُ التميمي-: وإذا خَلَتْ هذه الأوراقُ الحُكومِيَّةُ مِن مُوجِباتِ الكُفر، وكَانَتْ مِن قَبِيلِ الأوراقِ الثَّبوتِيَّةِ البَحتةِ التي التي النَّذِذُ لِمُجَرَّدِ التَّوثِيةِ والتَّنظِيمِ الإدارِيِّ البَحْتِ فَهي دُونَ الكُفر، انتهى،

زيد: لقد ذَكَرْتَ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَى دِينِ مُلُـوكِهِمْ، فهَـلْ يَعنِي ذلكَ أَنَّرَ النَّاسِ عَلَى دِينِ مُلُـوكِهِمْ، فهَـلْ يَعنِي ذلك أَنَّرَ الرَّعِيَّةِ الكَافِرةِ تُسلِمُ فَـوْرَ إسلام الحـاكِمِ الكَـافِرِ، وأَكْثَـرَ الرَّعِيَّةِ المُسلِمةِ تَكْفُرُ فَوْرَ كُفْرِ الحاكِمِ المُسْلِمِ؟.

عمرو: الرَّعِيَّةِ المُسلِمةِ لا تَكْفُرُ فَوْرَ كُفْرِ الحِـاكِم؛ ولكنْ إِذا كَفَرَ الْحَاكِمُ وَجَبَ عَلَى الرَّعِيَّةِ ٱلْمُسلِمَةِ الْقِيَامُ عَلَيْــهِ وَخَلْعُـهُ وَنَصْـبُ إِمَـام عَـادِلِ، فَـإِنْ عَجَـزوا عن ذلـك فَسَيَتَرَتَّبُ على هٰذا العَجز -كَمَا نَرَى بِأَعْيُنِنـا في الواقِـع المُشــالَهَدِ وِكَمــا مَــرَّ علَى مَــدار العُصــور والتَّبِحــاربِ التَّارِيخِيَّةِ- ۚ أَنَّ يَقــومَ هَــذا الحــاكِمُ بِاســتِخدام أَدَواتِــِه السُّلَطُويَّةِ فِي نَشَـر مـا صـارَ بـه كِـافِرًا بَيْنِ الرَّعِيَّةِ المُسِـلِمةِ، وأَنْ تَضْـعُفَ عَقِيـدةُ الرَّعِيَّة (تَـدْريجِيًّا)، وأَنْ تَتَفَشَّى فِيهِمْ عَقِيدةُ الحاكِم (تَدْريجِيًّا) وأَنْ يُتـَابِعُ أَفِـرَادُ الرَّعِيَّةِ -فَرْدًّا تِلْـوَ الآخَـرِ- الْحَـاكِمَ (تَـدْرِيجِيًّا) عِلْيَ كُفـرَه جِتَى يَنْتَهِيَ ۚ إِلاَّمْرُ ۚ إِلَى أَنَّ يَكُونَ الْمُتَـابِعُونَ لِلْحَـاكِم على كُفره هُمْ أَكْثَرَ الرَّعِيَّةِ، وعندند تَتَحَقَّقُ مَقولـةُ {النِّإسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ} والتي يُرادُ بها كَما مَـرَّ بَيَانُـه {أَكْثِـرُ النَّاس عَلَى دِين مُلُوكِهِمْ}؛ وهنـا يَنْبَغِي الانتِبـاهُ إلى أنَّه عندماً كَفَرَ الْحَاْكِمُ فَاإِنَّ الدَّارَ ما زِالَتْ دَارَ إِسْلام وَالرَّعِيَّةَ ما زالَتْ مُسَلِمةً، وَلكِنْ بَعْدَ اِستِخدامِ هذا الحـاكِمِ نِظامًـا

يُشَرَّعُ فيه ما يُخالِفُ مَعلومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّـرورةِ أو يْظامًا يُعَادِي المُسلِمِين ويُوالِي الكُفّارَ، فَإِنَّ الدَّارَ عَندئذَ تُصبِحُ دارَ كُفرِر، وَأَمَّا الرَّعِيَّةُ فَلا تَـزالُ مُسـلِمةً في عُمومِها ما دامٍ أَنَّ أَكِْثَرَ الرَّعِيَّةِ يَتَبَرَّأُونَ مِن هِـذا إِلحـاكِم ويِطِّامِـه مِن أَجْـلَ كُفرَهماً، ويَقِـرَّونَ مِنَ التَّحـاكُم إليـه (بَأَنْ يَتَحَاكُمُوا فِيمَا بَيْنَهُم إِلَى شَرِيعةِ الرَّحَمَن)، وعندئـذ لا يُحكمُ عِلى أحَـــدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ بِــالكُفرِ إِلَّا مَن عُلِمٍ أَنَّه يُتابَعُ -أُو يُعِينُ- الحاَّكِمَ على كُفـره، فَـإِذاً لَم يَتَبَـرَّا أَكْثَـِرُ الرَّعِيَّةِ مِن ِهــذا الحــاكِم ونِظَامِــهَ مِن أَجْــلِ كُفرهُما، أُو تَرَكَّــُوا ۚ (الْتَّحــاكُم فِيمِـا بَيْنَهِمَ إلى شَــريعةِ الــَرَّحمَن) مُلْتَجِئِينَ إلى (التَّحـاكُم إلَى شَـلريَعةِ الحَـاكِم الكَـافِر ونِظامِـه)، فَعِندئـِذ تُصـبِحُ الرَّعِيَّةُ كـافِرةً فِي عُمومِهـِا، وَعندئذ لا يُحْكَمُ لِأَحَدٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ بِالإسلامَ إِلَّا مَن عُلِّمَ أَنَّه مُتَبَرِّئٍ ۗ مِمَّا بِهِ كُفَرَتِ الرَّحِيَّةُ؛ كُمَا يَنْبَغي هُنا الانتِباهُ أَيضًا إلى أنَّه قد يَكُونُ الْحَاكِمُ مُسلِمًا والنَّارُ دارَ كُفر والرَّعِيَّةُ كافِرةً في عُمومِها، كَـأَنْ يَكـونَ الْمِـاكِمُ أَسْـلَمَ تَـوًّا ولم يَتَمَكَّنْ بَعْدُ مِن اِسْتِبدالِ شَرائعَ الكُفرِ بِشْـرائعِ الإسْـلاَمِ، وقد يَكُونُ الْحَاكِمُ مُسلِمًا والدَّارُ دَارَ إِسَلَام وَالرَّعِيَّةُ كَافِرةً في عُمومِها، كَما في دار الإسلام الـتي كُـلُّ مَن فيها أو أكثَرُهم أَهْلَ ذِمَّةٍ؛ كَماٍ يَنْبَغي هُنا الانتِباهُ أيضًا إِلَى اللَّهُ عَنــدماً يَسْـِـتَوْلِي الْكُفَّارُ عَلَى داِرِ الإســلام ولا يَٰتَمَكَّنون مِن إجراءِ أحكاَم الكُفرِ فِيها فَإنَّ هَذَا الاسـتِيلَاءَ يُوصَفُ بِأَنَّهِ (اِسـُتِيلاءُ نـاقِصٌ)، أَمَّا إِذا تَمَكَّنـوا مِن إجـُراءِ أحكام الكُفر فيها فإنَّ هذا الاستِيلاءَ يُوصَفُ بِأَنَّهُ (السَّيلاءُ يُوصَفُ بِأَنَّهُ (السَّيلاءُ يُوصَفُ بِأَنَّهُ (السَّيلاءُ تامُّ)، وَلْيُعْلَمْ أَنَّ عُمُرَ حالةِ (الاستِيلاءِ النَّاقِصِ) قَصِيرًا جِدًّا بِالنِّسِبةِ إلى عُمُر حالةِ (الاستِيلاءِ التَّامِّ) لِأَنَّ حَالَةَ (الاستِيلاءِ التَّامِّ) لِأَنَّ حَالَةً (الاستِيلاءِ النَّاقِصِ) حالةُ تَـرَبُّص ومُدافَعةٍ لا حالةً تَعايُش، ولِأَنَّ الِجميعَ (الحاكِمَ الكافِرَ، والرَّعِيَّةَ المُسلِمةَ) يُحـاولُونَ التَّخَلُّصَ مِن هـذهُ الحالـةِ، ۚ فَالْجِـَاكِمُ الكـافِرُ لا يَرْضَى بِالاستِيلاءِ النَّاقِصِ الذي يُعَكِّرُ صَـفْوَ بَقَـاءِ وتَثبِيتِ

عَرْشِه، وأيضًا الرَّعِيَّةُ المُسلِمةُ لا تَرْضَى بِأَقَـلِّ مِن خَلْع هـذا الحـاكِم الكـافِر، وهي في هـذا الـوَقتِ في حالـةِ مُدافَعةٍ وإعدادٍ وتَأَهُّبِ، ولَـدَيْها مِنَ القُـوَّةِ والشَّـوكةِ ما مَنَعَ مِن تَمكِين هـذا الحـاكِم الكـافِر مِنَ الاسـتِيلاءِ النَّامِّ مَنَى اللَّحْظَةِ؛ ومِمَّا ذُكِرَ يُعـرَفُ أَنَّ دارَ الكُفـر قـد تَكـونُ دارَ مُسلِمِين لِأَنَّ أَكثَرَ أُهلِها مُسلِمون، وأَنَّ دارَ الإسـلام قد تَكـونُ دارَ كافِرون؛ وإليـك قد تَكـونُ بعضُ أقوالِ العُلَماءِ فِيما ذُكِرَ؛

(1)قالَ الشيخُ محمد بن سعيد الأندلسي في (المُحَـرَّرُ الوَجِيزُ فِيما يَجِبُ عليك اِعتِقادُه): ولا يَنْفَـكُّ المُسـلِمون إذا اَحتَمَعوا في مَكانِ ما مِن إقامةِ سُلطان اللهِ الهُتَمَثُّلُ في حاكِمِيَّتِـــه على ً أنفُسِـــهم في جَمِيـــع الظروفِ والأحــوال ولــو كــانوا تحت وَطــأةِ المُشــرَكِين وَبَيْنَ ظُهْرَانَيَ الْكَاَّفِرِينَ لا يَسَتِطِيعونَ حِيلةً ولا يَهتَدُونَ ٍسَبِيلًا في تَغيِـير هـذاَ الواقِـع أو اِعتِـزالِ المُشـركِين بِالأبـدَانِ لِذلكٍ وَجَبَ عليهم في هِذه الصُّورةِ الاجتِماعُ تحت إمارةٍ تِتَحَقَّقُ فيهـا الْعُبُودِيَّةُ لِلَّهِ بِالسَّـمْعَ والطاعَـةِ لِمَن وَلِيَّ أَمْرَهم، وَهَي ذَاتُ الصُّورَةِ النَّهِ كَانَ فيها الْمُسَلِّمُونِ في واقِع مَكَّةَ قَيْلَ الهجرَّةِ وكانَتِ الجَّماعَةُ قائمةً مَع أَنَّ السُّلطَانِّ في مَكَّةَ كَـاٰنَ لِلْكَـاٰفِرِينِ، لِـذلك مِنَ الغَلَـطِ أَيْ يُتَصَوَّرَ أَنَّ مَفهومَ الجَماعِةِ مُتَعَلَقٌ بِصُورةِ التَّمَكِينِ فَقَطْ، بَـل يَكَـونُ في كُـلِّ الصُّـورِ الـتَي مِنهَـا الاَسـتِخفاءُ والاستِضعافِ، بَل وَرَدَتْ فِي صُورةِ (ِالثَّلاثةِ في السَّـفَرِ) حَسْمًا لِمـادَّةِ الْخِلَافِ والنِّراَّعِ وتَحَقِيقًا لِصُـورةِ العُبودِيَّةِ التي تَكُونُ بَعْدَ قِيام الحاكِمِيَّةِ عِلى أفرادِ الجَماعــةِ حيث تَكُونُ الطاعةُ فِيها هَي طِاعةً لِلَّهِ وِرَسولِه، انتهى، وقالَ الشيخُ محمد بن سِعيد الأندلسِيِ أيضًا في (الهدايَةُ): ۗ إنَّ دارَ الْإسلاِم إذا ۖ ظَهَرَ عليها الكُفَّارُ؛ فَإمَّا مَٓٱلُها ۚ إلى الكُفَر بِسُـكُونِ أَهْلِهَـا وغَـدَم الْمُنـاجَزةِ والـدَّفع، واسـتِحبابِهم

الحَيَاةَ الدُّنيَا، وإيثارهم المَسْكَنَ والمَتاعَ والخُلودَ إلى الأَرض، وبالتَّالي يَدخُلون في طاعةِ الطُّواغِيتِ واتِّباعِ شَرائع الكَافِرينِ فَتَجري عليهم أحكامُ الكَفَرةِ ظاهِرًا؛ وإمَّا يُقاتِلون الْكفَّارَ حتى يَفْتَحَ اللهُ بَيْنَهم وبَيْنَ عَدُوَّهم بِالحَقِّ، فَإِنْ ظَهروا أعادوا الشُّلطانَ لِلَّهِ وإنْ دُحِروا خَرَجوا وانحازوا إلى المُسلِمِين، انتهى،

(2)قــالَ الشــيخُ أبــو عبــدالرحمن الصــومالي في (رَدُّ التَّحرِيفِ عن مَبادِئٍ الدِّينِ ال<sub>ت</sub>ِّخنِيــفِ): مَتَى يَكُــونُ الأمِــلُ في أَلْتَّعَامُلِ مع الْأُفرادِ وَالطَّواَئفِ إسلامًا، ومَّتَى يَكُـونُ كُفرًا؟، يُعامَلُ الفَردُ على ما أظهَرَهُ، فَمَنٍ أظهَرَ إسلامًا وتَوبَـةً مِنَ الشِّبِرِكِ يُعامَـلُ عِلى هَـذا الأَصِـلُ وَلا يَجُـوزُ تَكَفِّ يرُهُ أُو الظَّنُّ بِهُ شَـرًّا وكُفـرًا، ويُقـالُ {اَلأُصـلُ في التَّعامُلُ معَ هذا ٓ أَنَّهُ مُسلِمٌ }، وهذا ما يُسَمَّى بِاستِصِحابِ الحالِ أُو اِسْتِصحابِ البَراءَةِ الأَصلِيَّةِ؛ وَكَـذلك مَن أَظهَـرَ كُفـرًا وسَِّـركًا يُبِعامَـلُ عَلَى هـذا الْأَصَـلُ ولا يَجُـوزُ الخُكْمُ بِإِسلَامِهُ أُو الظُّنُّ بِهِ خَيرًا وإسِلامًا، ويُقَـالُ {الأَصَـلُ في اَلْتَّعامُـل مَـع هـذا َ أَنَّهُ مُشَـرِكُ}، وهـو اِستِصَـحابُ لِآخِـرٍ حالِه... ثم قالَ -أي الشَّيخُ الصومالي-: وتُعامَلُ الطائفـةُ على ما أَظْهَرَتْهُ، فَإِنْ أَظْهَرَتْ إِسَلامًا وتَوَبِةً مِنَ الْشِّــركِ تُعامَلُ عِلى ۚ هَٰذا الأَصلِ ولَا يِنَجُـوْزُ تَكفِيرُهـا أو الظّنَّ بِهـا شَـرًّا وكُفِـرًا، ويُقـالُ {الأصـلُ في التَّعامُـلِ مـع هـنده الطائفةِ أَنَّها مُسلِمةٌ }، وهو استِصحابٌ لِآخِرِ حالِها؛ وإنْ أظهَرَتْ كُفرًا وشِرِكًا تُعِامِلُ على هذا الأصلِ ولا يجُوزُ الحُكُّمُ بِإِسـلَّامِهَا ۚ أَو الظَّنُّ بِهـا خَـيرًا وإسِـلامًا، ويُقَـالُ { الأصلُّ في التَّعامُلِ مع هَـذَه الطائفةِ أنَّها مُشـرِكةٌ }، وهــو اِستِصــحابٌ لِآخِــر حالِها... ثم قــالَ ٍ -أي الشّــيخُ الَّصومَالي-: وإذا دَخَلَ الِمُسلِمُ دارَ طائِفـةٍ أو قَبِيلـةٍ عَلِمَ بِإِسلَّامِهاۚ فَإِنَّهُ يُعامِـلِلُ أَفرادَها علَى أَصلِّ الْإِسَـلإِمَ، ولاَ يَمْتَحِنُ الْأَفْرَادَ، ويُصَلِّي خَلْفَ إمامِهم دُونَ أَنْ يَسْـأَلُّ عَن

اِعتِقادِه، لِأَنَّ الأصلَ أَنَّ الطائِفةَ الواحِدةَ كَشَـخصِ واحِـدٍ مَا لَم ِيَظهَر الخِلافُ، فَإِنْ ظَهَرَ فِيهاً مَن هو على ۖ الكُفــرّ عَلِمَ أَنَّهُ لِيسَ مِنَ الطائفــةِ المُســلِمةِ في الِــدِّين؛ وإذاً دَخَـلَ المُسلِمُ دارَ طائفٍ أو قَبِيلَةٍ عَلِمَ بِكُفرَهَا فَإَنَّهُ يُعَامِلُ بِكُفرَهَا فَإِنَّهُ يُعامِلُ المُسلِمُ المُسلِ الكُفرِ، فَلا يَأْكُلُ ذَبائِحَ يُعامِلُ أفرادَهِا على أصلِ الكُفرِ، فَلا يَأْكُلُ ذَبائِحَ أَفِرِادِها، ولا يُصَلِّي خَلْفَ إمامِها، ولاَّ يَنكِحُ نِساءَها، لِأَنَّ الأُصلَ أنَّ الطائفةَ الواحِدةَ كَشَخص واحِـدٍ مـا لم يَظهَـر الخِلافُ، فَإِنْ ظُهَرَ فِيها مِن هـو علَى الإسـلام والبَـراءةِ مِنَ الشِّركِ وَأَهلِّـهُ عَلِمَ أَنَّهُ لِيسٍ مِنَ الطَّائفِةِ المُشـرِكةِ في الدِّينِ... ثم قِالَ -أي الشَّيخُ الصِّومالِي-: إِنَّهُ كَمـا أَنَّ الإسلامَ جَعَلَ لِكُلِّ فَرْدٍ خُكمًا شَرعِيًّا يُلحِقُهُ بِأَحَدِ الـدِّينَينِ (الكُفرِ أَوِ الإسلامِ)، فَيَكِيونُ فَردٌ كِافِرًا وفَردٌ مُسِلِمًا، فَكُدَلكُ جَعَلَ الإسلامُ لِكُلِّ طَائفةٍ أو قَبِيلَةٍ أو مَمْلَكةٍ أو دَمَمْلَكةٍ أو دَولي أَولَا يَا المُعَا دَولَةٍ حُكمًا شِّرعِيًّا يُلجِقُها بِأَجِدِ النِّينَيِنِ (الكُفرِ أو الإُسلَامِ)، فَتَكُونُ إَمَّا كَافِرةً وَإِمَّا مُسلِمةً، ويُرجَعُ في أمِرِ الكُفرِ والإسلامِ إلى الكِتابِ والسُّنَّة، لا إلَى عُـرفِ النَّاأِس وتَصَـُّوراتِ الَّبِيئـةِ وأهـواءِ المَشـايِح المَفتُـونِين بِالدُّنيَا ؛ وَإِذا صَارَتْ طَائِفةٌ -أُو قَبِيلةٌ أُو دَولَةٌ- كَافِرةً فَإِنَّا دَارَهـا تُضَـافُ إِلَى الكُفـر فَيُقِـالُ {إِنَّهـا دارُ كُفـر}، أو دارها نصاف إلى ساكِنِيها فَيُقالُ ۚ {إِنَّها دِارُ الْكَافِرِينِ} ٍ وَكَذلكَ إذا صارَتْ طائفةُ -أُو قَبِيلةُ أُو دُولةُ- مُسلِمةً فَـإِنَّ دَارَهـا تُضافُ إلى الإسلام فَيُقِالُ {إِنَّها دارُ إسلام}، أو تُضـافُ إلى سِأْكِنِيَها فَيُقالُ { إِنَّها دِارُ الْمُسـَلِمِين } ... ثم قِـالَ -أيٍ الشّيخُ الصِومالي-ِ: الطّائفةُ المُمَتَّنِعَةُ الـتي تُظِهـّـرُ الكُّفرَ وتَكُونُ لَهمَ الغَّلَبةُ في بِلادِها فَإَنَّ دَارَها دَارُ كُفَـرٍ، ويَجِبُ على المُسلِم القادِر أَنْ يُهـاجِرَ منهـا إذا لم يَقـدِرْ عَلَى إظهار دِينِه [قالَ الشيخُ إسحاقُ بنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبـدالوهاب (ت1319هــ): قـال في الإقنباع [للْحَجَّاويُّ (بَ968هـ)] وشـرحه [للبُهُـوتِيٍّ (ت 1051هــ)] {وَتَجِبُ الْهِجْـرَةُ عَلَى مَنْ يَعْجِـزُ عَنْ إَظْهَـارِ

دِينِهِ بِدَارٍ الْحَـرْبِ، وَهِيَ مَـا يَغْلِبُ فِيهَـا جُكْمُ الْكُفْـرِ، زَادَ جَمَاعَةٌ [أَيْ مِنَ العلماءِ] وَقَطَـعَ بِيهِ فِي الْمُنْتَهِي [يعـني (منتهى الإرادات) لابن النجـار] (أَوْ بَلَـدِ بُغَـاةٍ، أَوْ بِـدَع مُضِـلَّةٍ كـرفض واعـتزال)، فَيَخْـرُجُ مِنْهَـا إِلِّي دَارِ أَهْـل السُّنَّةِ وُجُوبًا إِنْ عَجِـزَ عَنْ إِظْهَـارَ مَـذْهَبٍ أَهْـلِ السُّنَّةِ فِيهَـا} ... ثم قـال -أي الشيخ إسـحاق-: وقـال الشيخ العلامة حَمَـدُ بن عَتِيـق رحمـه اللـه [في (سببل النجـاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتـراك)] {وأُمَـا مسـألة إِظْهَارِ الدينَ، فَكُثيرِ مِن الناسُ قَـد ظُنَّ أَنـه إِذَا قَـدِرَ أَن يتلفظ بالشَهادتين، ِ وإن يصليَ الصلواتَ الخمُس ولَا َّيُرَدُّ عن المساجد، فقد أِظْهَرَ دينَه وإن كان ِببلد المشـركِين، وقد غَلَطَ في ذلك أَقْبَحَ الغَلَطِ}، قال [أي الشيخُ حَمَـدُ] ﴿ وَلا يَكُونِ الْمُسَلِّمُ مُطَهِرًا للَّذِينِ، حَتَى يُخَالِفَ كَلَّ طِاَّنفة بما اُشْتُهرَ عنها، ويُصَّرِّحَ لهـاً بعداوته، فمَن كـان كُفْرُه بالشركِ فَإِظْهارُ الدّين عَنـدَه أَن يُصَـرِّحَ بِالتّوحيـد، والنَّاهْي عن الشرك والتحذير منه، ومَن كِان كَفْرُه بجحـدٍ الرسالَة فإظهارُ الدِّينَ عنده التصريح بأنَّ محمداً رسـولُ اللهِ، ومَن كان كُفْرُه بترك الصِلاة فإظهـار الـدين عنـده بِفِعَـلَ الْصِلاةِ، ومَن كَـان كُفْـرُه بِمِـوَالاَّةِ المِشْـركِين والدخول في طاعتهم فإظهارُ الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه ومِن المشركِين}... إلى آخر كلامِه رحمـه اللـه تعـالي؛ فِالحاصـل هـو مـا قَـدَّمناه، مِن أنَّ إُظِهارَ الدين الذي تبرأ بـه الذمـةُ، هـو الامتيـازُ عن عُبَّادِ الأَوْتَانِ بِإِظْهَارِ المعتَقِد، والتصريخُ بَمِا هُو عَلَيْهُ [أَيَ وتصَــريخُ الْمُوَحِّدِ بمــا هــو عليــه مِمَّا يُخــالِفُ فيــه المشركين]، وَالبُعْدُ عن الشرك ووسائله، فمَن كان بهذه المثابةِ إنْ عَرِفَ الدينَ بدليلِه وأمِنَ الفتنةَ، جَازِ لــه الْإِقامةُ؛ بَقِيَ مسألَةُ العاجز عن الهجرة، ما يَصْنَعُ؟، قال الوالــدُ [الشــيخ عبــدالرحمَن بن حسـَـن آل الشــيخ (ت 1285هــ)] رحمـه اللـه لَمَّا سُـئِلَ عنـه {وأمـا إذا كــان المُوَحِّدُ بين ظهراني أناس مِنَ المبتدعةِ والمشركِين، ويعجرُ عن الهجرةِ، فعليه بتقوى الله ويعترلُهم ما استطاع، ويَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في نَفْسِه، ومع مَن يُوافِقُه على دِينِه، وعليهم أَنْ يَصْبروا على أَذَى مَن يُؤذِيهم في الدين، ومَن قَدِرَ على الهجرة وَجَيَتْ عليه}، يُؤذِيهم في الدين، ومَن قَدِرَ على الهجرة وَجَيَتْ عليه}، التهى باختصار من (الأجوبة السَّمعيَّات لحلِّ الأسئلة الروَّافيَّات، بعناية الشيخ عادل المرشدي)]، ومثلُ هذه الطَّائفةِ لا يُقالُ {يَجِبُ نَطبيقُ قاعِدةِ (تَـوَفُّر شُروطِ التَّكفِير وانتِفاءِ مَوانِعِهِ) [يَعنِي إذا كانَتِ الطَّائفةُ تَنْنَسِبُ التَّكفِير وانتِفاءِ مَوانِعِهِ) [يَعنِي إذا كانَتِ الطَّائفةُ تَنْنَسِبُ التَّكفِير وانتِفاءِ مَوانِعِهِ) [يَعنِي إذا كانَتِ الطَّائفةُ تَنْنَسِبُ اللَّسَام] في حَـقَ كُـلِّ فَـردٍ مِنها}، ولم يَقُلْ بِها [أَيْ الصَّحابةُ المُنتَسِينِ الى الإسلام] ولم يَكُونُوا [أي الصَّحابةُ المُنتَسِينِ إلى الإسلام، ولم يَكُونُوا [أي الصَّحابةُ المُنتَسِينِ إلى الإسلام، ولم يَكُونُوا [أي الصَّحابةُ أَمْ المَنتَسِينِ الى الإسلام، ولم يَكُونُوا [أي الصَّحابةُ أَلْمُ السَّادةِ والرُّؤُساءِ] يَقُولُونَ {يَجِبُ سُؤالُ كُلِّ شَخصِ بِعَينِهِ (هَلَ إِرتَدَّ أَمْ التَهي باختصار.

(3)وقالَ الشيخُ أحمدُ شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية العليا، الْمُتَوقَّى عامَ 1377هـ/1958م) في الشرعية العليا، الْمُتَوقَّى عامَ 1377هـ/1958م) في (حُكْمُ الجاهِلِيَّةِ): أَيَجُـورُ في شَـرع اللـهِ أَنْ يُحكَمَ المُسلمون في بلادِهم بتشريع مُقتَبَس عن تَشريعاتِ أُورُوبًا الوَثَنِيَّةِ المُلحِدةِ، بَلْ بتَشريع لا يُبالِي واضِعُه أُورُوبًا الوَثَنِيَّةِ المُلحِدةِ، بَلْ بتَشريع لا يُبالِي واضِعُه (أَوافَق شِرْعَةَ الإسلام أَمْ خالَفَها؟)، إنَّ المُسلِمِين لم أُسوأً عُهودِ الظَّلم والظَّلام، في عَهدِ التَّتَار، ومع هذا أَسوأً عُهودِ الظَّلم والظَّلام، في عَهدِ التَّتَار، ومع هذا في أَنْهم لم يَخضَعوا له، بَلْ عَلَبَ الإسلامُ التَّتَارَ، ثم مَزَجَهم [أَيْ مَنَ سُوءٍ، بِنَباتِ وَزالَ أَنْ مَا صَنعوا [أي التَّتَارَ] فَادخَلَهم في شِرعَتِه، ورَالَ أَنْ مَا صَنعوا [أي التَّتَارَ] ورالَ أَنْ هـذا الحُكمَ المُسلِمِين على دِينِهم وشيريعَتِهم؛ وإنَّ هـذا الحُكمَ السَّيِّيَ الجائِرُ كانَ مَصْدَرُهِ الفَريقُ الحاكِمُ إذ ذاك، لم السَّيِّيَ الجائِرُ كانَ مَصْدَرُهِ الفَريقُ الحاكِمُ إذ ذاك، لم السَّيِّيِ فيه أحَدُ مِن أَفرادِ الأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ المَحكُومةِ، ولم يَنْدَمِحُ فيه أَحَدُ مِن أَفرادِ الأُمَّةِ الإسلامِيَّةِ المَحكُومةِ، ولم

يَتَعَلَّموه ولم يُعَلِّموه أبناءَهم، فَمَا أَسْرَعَ ما زالَ أَنْـرُه، ولِذلك لا نَجِدُ له في التاريخ الإسلامِيِّ -فِيما أعلَمُ أنَا-أَثَرًا مُفَصَّلًا واضِحًا، إلَّا إشارَة عِالِيـةً مُحكَمـةً دَقِيقـةً مِنَ العَلَّامِة الحافِظِ ابن كَثِيرِ المُتَوَفَّى سَنةَ 774هـ، [فِ]قَـِدْ ذَكَـرَ في تَفسِيرهُ، عنـدٍ تَفسِير قَولِيه تَعـِالَى (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ۚ يَبْغُــُونَ، وَمَنْ أَجْسَــٰنِ مِنَ اَللّهِ حُكْمًــا لَهَــوْمٍ يُوقِنُونَ) فَقِالَ ۚ { يُنْكِّرُ تَعَالَىِ عَلَى مَنْ ۚ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الِلَّهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرِّي وَعَـدَلَ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الآرَاءِ وَالأَهْوَاءِ وَالْاصطِلِلَاحَاتِ الَّتِي وَضِـعَهَا الْرِّجَــالِ بِلَا مُسْـتَنَدٍ مِنْ شَــرَيعِةِ اللَّهِ، كَمَـا كَـَانَ أَهْــلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُــونَ بٍيَـهِ مِنَ الْضَّـِـلَالَاتِ وَالْجَهَــالِلاتِ مِمَّا يَضَعُونَهَا بِـآرَائِهِمْ وَأَهْـوَائِهِمْ، وَكَمَـا يَحْكُمُ بِـهِ التَّتَـارُ ۗ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيزْخَانِ الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ (الْيَاسِقَ)، وَهُـوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوع مِنْ أَحْكَامِ مَخْمُوع مِنْ أَحْكَام قَـدِ اِقْتَيَسَـهَا عن شَـرَائِعَ شَـتَّى، مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالْمِلَّةِ وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَغَيْرِهَـا، وَفِيهَـا كَثِـيرٌ مِنَ الأحكَام ِ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ وَهِوَاهُ، فَصَارَتْ فِي بَنِيـهِ شَرْعًا مُتَّبَعًا يُقَدِّمُونَهُ [أَيْ بَعْدَ ما أَعْلِنـوا إِسـلِامَهم] عَلَى الْحُكْم بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِه صَـلَّى اَللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلِّمَ، فَمِنْ فَهِلَ ذَٰلِكَ فَهُو كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُـهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَلَا يُحَكِّمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلِ وَلَا كَثِيرٍ}؛ أَرَأَيْتُم هــِذَا الوَصــفَ القَــويُّ مِن اِبن كَثِــير في القَــرنِ الثَّامِنْ؟، أَلَستُمْ تَرَوْنَـه يَصِـفُ حـالَ إِلْمُسـلِمِينَ في هـذَا العَصَـر في القَـرِنِ الرَّابِـعَ عَشَـرَ؟ إلَّا في َفَـرْق واجـدٍ -أشَـرْنا إليـه آنِفًـا- أنَّ ذِلـك كـانَ في طَبَقـةٍ خاصَّـةٍ مِنَ الحُكَّام أَتَى عليهـا الـزَّمَنُ سَـريعًا فَانـدَمَجَتْ في الْأُمَّةِ إِلْإِسلاِمِيَّةِ، وزالُ أَثَرُ ما صَبِنَعَتْ ي ثُم كَانَ المُسلِمونَ الآنَ أُسـوَأُ حَـالًا مَنهم، لِأَنَّ الأُمَّةِ كُلُّهـا الآنَ تَكـادُ تَنـدَمِجُ في هذه القَوانِين الْمُخالِفَةِ لِلشَّرِيعَةِ [قـالَ الشـيخُ عَبْدُاللـه الغليفي في (التنبيهـات المختصــرة على المسـائل

المنتشرة): فإنْظُرْ رَحِمَك اللهُ ورَعَـاكَ، أَلَيْسَـتْ دَسـاتِيرُ العَصْر في حُكْم (الْيَاسِـق). انتهى. وقـالَ الشـيخُ محمـد إســماعيل المقــدم (مؤســس الــدعوة الســلفية بالإِسْكَنْدَرِيَّةِ) ِفي مُجِاضَرة مُفَرَّغَةٍ <u>على هـذا الرابط</u>: مـا نَعِيشُه اليَوْمَ أَقْبَحُ وأَفْحَشُ مِن مُجَّرَّدِ اِمتِنـاِع طِاَئفـةِ عن شَّيْءٍ مِن أَحْكَامُ الشَّرِيعةِ، فَمَا نحنَ فَيـٰه أَشَـدُّ مِن ذَلكَ، لِأَنَّه لَيْس مُجَرَّدٍ إِمتِنَاع عن شَرِيعةٍ بَـلْ نَبْـذًا لِلـدِّينِ... ثم قَالَ -أَي الشَيْخُ المَقدم-: والتَّتَّارُ أَفْضَـلُ مِمَّنِ يَحْكُموننـا إِلآنَ مِنْ حَيْثُ مَـوْقِفُهمْ مِنَ الـدُّينِ، انتهَى اَ وَالـتي هي أَشْبَهُ شَيءٍ بِالياسِـق الـُذي اِصـطَنَعَه جَنْكِيزْ خَـان، انتهي باختصـار. وقـالَ الشـيخُ أحمـدُ شـاكر أيضًـا في (حُكْمُ الجاهِلِيَّةِ):ِ إِنَّ الأَمْرَ في هـذه القَـوانِينِ الوَضعِيَّةِ واضِحٌ وُضوحَ الشّمس، هي كُفْرُ بَوَاحُ، لا خَفاءَ فيه ولا مُـداراةَ، وَلا غُذَرَ لِأُحَدٍ مِمَّن يَنتَسِبُ لِلْإِسلام -كائنًـا مَن كـانَ- في الْعَمَـلِ بِهِـا أَوِ الْخُصَـوعَ لَهـَا أُو إقرارهِـا، فَلْيَحـذَر اِمْـِرُؤٌ لِنَفسِه، وَ{كُلَّ اِمْرِئِ حَسِيتُ نَفْسِهِ}؛ أَلا فَلْيَصْدَعِ ٱلعُلَمَاءُ بِالْحَقِّ غَيْرَ هَيَّابِينَ، ولْيُبَلِّغُوا ما أُمِرُوا بِتَبِلِيغِه غَيْرَ مُوانِين [أَيْ غَيْرَ مَفتُورِين] ولا مُقَصِّرِين؛ سَيَقولُ عَنِّي عَبيدُ هذا (ِالْيَاسِقُ الْعَصِّرِيُ [يَعَنِي القَواْنِينَ الْوَصَّعِيَّةَ]) وَناصِرُوه، أُنِّي جامِدٌ، وأنِّي رَجْعِيٌّ، ومِا إِلَى ذلكَ مِنَ الأقاويـلِ، أَلا فَلْيَقِولُوا مِا شَاءُوا، فَمِا عَبِأَتُ يَومًا مِا بِمِا يُقَالُ عَنِّي، ولَكِنِّي قُلْتُ مِـا يَجِبُ أَنْ أَقُــولَ. انتهى. وقــالَ الشــيخُ مُحمــُد بن إبــراهُيم (رئيس القضــاة ومفــتي الــديار السعودية ت 1389هـ) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إيـراهيم): فَلِهـذه الْمَحـاكِم مَراجـعُ، هي القـانونُ الْمُلَفَّقُ مِن شَـرائعَ شَــتَِّى وقَــوانِينَ كَثِــيرةٍ، كالقــانونِ الفَرَنْسِيِّ والقانون الأمْـريكِيُّ والقانون البريطـانِيُّ، وغَيرهــا مِنَ القَــوِانِين، ومِن مَــذاهِبِ بَعض المُــدُّعِينَ الَّمُنتَّسِبِينَ إِلَى الشَّرِيعَةِ، وغَير ذلكِ، فَهذِه المَحاكِمُ الآنَ في كَثِـيرٍ مِن أمصـارِ الْإسـالامَ مُهَيَّأَةٌ مُّكَمَّلـةُ، مَفَتُوحــةُ

الأبوابِ والناسُ إليها أسرابُ إثْرَ أسرابِ، يَحكُمُ حُكَّامُها بينهم بِما يُخالِفُ حُكمَ الشُّنَّةِ والكِتابِ مِن أحكام ذلكِ القانون، وتُلْزمُهم به وتُقِرُّهم عليه وتُحَتَّمُه عليهم، فَأَيُّ كُفر فَوْقَ هذا الكُفر، وأيُّ مُناقَضةٍ لِلشَّهادةِ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ بَعْدَ هذه المُناقَضةِ، انتهى،

(4)وقــالَ الشـِيخُ سـيد قِطب في كِتابِـه (مَعــالِمُ في الطرِّيق): الشأنُّ الـدائمُ أنْ لا يَتَعـَّايَشَ الحـقُّ والباطـلُ في هَذَه الأرض، انتهى، وقالَ الشيخُ سِيد قَطُّب أِيضًا في كِتابِه (فَي طلال القـرآن): {وَلَا يَزَالُـونَ يُقَـاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ ۚ عَن دِينِكُمْ إِنِّ الشِّـتَطَاَّعُوا ۖ}، وَهَـذَا النَّهْرِيـرُ الصَّادِقُ مِنَ الْعَلِيمِ الْخَبِـيَرِ يَكْشِـفُ عَن الإَصْـرَارِ الْخَبِّيْثِ عَلَى الشَّيِرِّ، وَعَلَى ۚ فِتْنَـةِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ بِوَصْـفِهَا الْهَدَفَ الثَّابِتَ الْمُسْتَقِرَّ لِأَعْـدَائِهِمْ، وَهُـوَ الْهَـدَفُ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ لِأَعْدَاءِ الْجَمَاعَةِ الْمُسْـلِمَةِ فِي كُـلُّ أَرْضٍ وَفِي كُـلٍّ يِعَيْرِ جِيلِ؛ إِنَّ وُجُودَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَرْضِ هُوَ<sub>م</sub>ِنِذَاتِهِ غَيْظٌ وَرُغْتٍ لِأَعْدًاءِ ۚ هِـذَا الَّـِدِّينَ وَلِأَعْـدَاءِ الْجَمَاعَـةِ ٱلْمُسْلِمَةِ فِي ۖ كُـلِّ حِينٍ؛ إِنَّ الْإِسْلَامَ بِذَاتِهِ يُؤْدِيهِمْ وَيَعِيظُهُمْ وَيُجِيفُهُمْ، فَهُوَ مِنْ الْقُوَّةِ وَمِنَ الْمَتَانَةِ بِحَيْثُ يَخْشَاهُ كُلُّ مُبْطِلٍ وَيَرْهَبُهُ كُلُّ مُبْطِلٍ وَيَرْهَبُهُ كُلُّ مُنْطِلٍ وَيَرْهَبُهُ كُلُّ مُفْسِدٍ، إِنَّهُ حَرْبٌ بِذَاتِهِ وَبِمَا فِيـهِ مِنْ كُلُّ مُفْسِدٍ، إِنَّهُ حَرْبٌ بِذَاتِهِ وَبِمَا فِيـهِ مِنْ جَبِقًّ أَبْلَحَ وَمِنْ مَنْهَحِ قَـوِيمَ وَمِنْ نِطَـامَ سَـلِيَم، إِنَّهُ بِهَـٰذِا كُلَهِ جَــرْبٌ عَلِٰى الْيَاطِــلَ ۚ وَإِلْبَغْي وَالْفَأْسَــادِ، ۚ وَمِٰنْ ثَمَّ لَا يُطِيقُهُ الْمُبْطِلُونَ الْبُغَاةُ إِلْمُفْسِبِيِّدُونَ، وَمِنْ ثَمَّ يَرْصُـدُونَ لِأَهْلِهِ لِيَفْتِنُوهُمْ عَنْهُ وَيَرُدُّوهُمْ كُفَّارًا فِي صُورَةٍ مِنْ صُورِ الْكُفْرِ الْكَثِيرَةِ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَأْمَنُونَ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَبَغْيِهِمْ وَفَسَادِهِمْ وَفِي الْأَرْضِ جَمَاعَةُ مُسْلِمَةُ تُؤْمِنُ بِهَذَا الـدِّينِ وَتَنَيْعُ وَسَائِلُ وَتَنَيْعُ وَسَائِلُ وَتَنَيْعُ وَسَائِلُ وَتَنَيْعُ وَسَائِلُ وَتَنَيْعُ وَسَائِلُ النَّطَامِ؛ وَتَنَيْوَعُ وَسَائِلُ وَتَنَيْعُ وَسَائِلُ النَّالَ مَا الْمَنْهَ وَتَعِيشُ بِهَذَا النَّطَامِ؛ وَتَنَيْوَعُ وَسَائِلُ النَّالَ مَا النَّالَ الْمَنْهَ وَلَعِيشُ بِهَذَا النَّالَ النَّالَ الْمَا وَتَنَيْوَعُ وَسَائِلُ اللَّالَ اللَّالَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِقُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَالُونُ وَلَعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَوْلُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ قِتَالٍ هَـؤُلَاءِ الأُغْبِدَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَدَوَاْتِـهِ، وَلَكِنَّ الْهَـدَفَ يَظَلُّ ثَابٍتًا أَنْ بِيرُدُّوا الْمُسْلِمِينَ الصَّادِقِينَ غَنْ دِينِهِمْ إِن اسْتَطَاغُوا، وَكُلَّمَا انْكَسَرَ فِي يَـدِهِمْ سِلَّاحُ انْتَضَوُّا [أَيْ

أَخرَجوا إسلَاحًا غَيْرَهُ، وَكُلَّمَا كَلَّتْ [أَيْ ضَعُفَتْ] فِي أَيْدِيهِمْ أَدَاةٌ شَحَذُوا [أَيْ سَنُّوا وَأَحَدُّوا] أَدَاةٌ غَيْرَهَا، وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ مِنَ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ قَائِمٌ يُحَذِّرُ الْجَمَاعَةَ الْمُسْلِمَةَ مِنَ الاسْتِسْلَامِ وَيُنَبِّهُهَا إِلَى الْخَطَرِ وَيَدْعُوهَا إِلَى الْخَطَرِ وَيَدْعُوهَا إِلَى الْخَطَرِ وَيَدْعُوهَا إِلَى الْخَطْرِ وَيَدْعُوهَا إِلَى الْخَطْرِ وَيَدْعُوهَا إِلَى الْخَطْرِ وَيَدْعُوهَا إِلَى الْخَطْرِ وَيَدْعُوهَا إِلَى السَّنْرِ عَلَى الْخَرْبِ وَإِلَّا فَهِيَ إِلَى السَّنْرِ عَلَى الْخَرْبِ وَإِلَّا فَهِيَ إِلَى السَّنْرِ عَلَى الْخَرْبِ وَإِلَّا فَهِيَ خَسَارَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْعَذَابُ الَّذِي لَا يَدْفَعُهُ عُذْرٌ وَلَا مُبَرِّرُ، انتهى،

(5)وقـالَ الشبيخُ أبـو مصـعب الزرقـاوي في مَقالـةٍ لـه بِعُنْواًنِ (القِتالُ قَدَرُ الطائفةِ المَنصَّورةِ) نَشَرَتْها صحِيفةُ أَلنَّبَلَـاً ۚ (الْعَــَدِدُ ۖ 267 ۖ الصــادِرُ بِتــاِرِيحٍ ۖ 16 جمــادى الأولى 1442هـ): إِنَّ اللَّهَ سُبِحَانَهِ وَتَعَالِّكَ أَخَلَـقَ الْخَلَـقَ لِعِبادَتِـه واتِّباع شَرِيعَتِه، ولم يَترُكْهم ۖ هَمَلًا [أَيْ سُدًى بِلا َّتُوايِّبٍ ولا عِقابٍ]، بَلُّ أُرسَلَ إِليهِمْ رُسُلًا يَـدعونَهِم إليـهَ ويَـذُلُّونَهُم عَليهً، فأنقَسَمَ العِباَدُ إِلَى فَرِيقَينَ، فَرِيقٌ هَـداهُ اللـهُ بِفَضلِه ورَحمَتِه، وفَرِيقٌ أَضَلَّهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَعَدَّلِه، ومَضَى قَـدَرُ اللَّهِ وجَـرَتْ شَـنَّتُهِ أَنْ يَقَـعَ اَلتَّدافُعُ والصِّـرَاعُ بين هَـذَينَ الفَـرَيفَينِ (الحَـقُّ وأنصـاٍرُه، والباطِـلُ وأعوانُـه)، وذلكُ على مَرِّ الْعُصُورِ وَكَـرٍّ الـدُّهُورِ وَإِلَى أَنْ يَـرِثَ اللهُ الأِرضَ ومَن علِيها ﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينِ خَلَـوْا مِن قَبْـلُ، وَلَنْ تَحِـدَ لِسُنَّةِ اللِّهِ تَبْـدِيلًا}، وذلك أنَّ الحَـقَّ والباطِـلَ ضِدًّانِ َلا يَجتَمِعاُنِ أَبَدًا، فَوُجودُ أَجِدِهما على أَرَضَ الواقِع يَسٍــتَلَزمُ -ولا بُـدَّ- مَحْـوَ الْآخَـرَ، أو إضـعافَه بِتَجَريَــدِه مِنَّ الأسُسُّ التي يَرتَكِزُ عليُها والمَّبادِيُّ التي قِياَمُه بِّهـا، فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي مَيداًنِ الواقِعِ أَنْ بِتَعايَشَ الحَقُّ والباطِّلُ مَعًا على أرضٍ واحِدةٍ مِن دُونِ غَلَبةٍ لِأَحَدِهما عَلَى الأَخَرِ، أو سَعْي لِتَحَقِيقِ هَذَهُ الْغَلَبَةِ، ولو أُفُـرِضَ أَنَّ الحَـقَّ اِســتَّكانَ حِقبِةً مِنَ الزُّمَن وأحجَمَ عن مُزاحَمةِ الياطِلِ ومُدافَعَتِـه، فَإِنَّ البَاطِلَ لَن يُقَابِلَ هذه الاستِكانَة إلَّا بِصَولَةٍ يَستَعلِي بهـا على الحَـقِّ وأهلِـه، يَـرُومُ مِن خِلالِهـا النَّيْـلَ منهم

والقَضاءَ عليهم، أو علِى الأقَـلِّ تَجريـدَهم مِن أَهَمِّ مـا يُمَيِّزُهم عَن الْبَاطِـلِ وأهلِه، عَبْـرَ سِلْلَسِـلَةٍ مِنَ ٱلتَّنـازُلاتِ والْتِي لَا تُبْقِي لَهُم مِنَ الْحَـقِّ غَيْـرَ اِسَـمِه، وَمِن مَنهَجـهُ غَيْرَ رَسمِه، لِيَغدُو [أَيْ أَهـلُ الحَـقِّ] في نِهايَـةِ المَطـافِ جُزْءًا ۚ مِنَ مَمِلَكَةِ ٱلبَاطِّلِ وذَيلًا مِن أَديالِه وَبَنْسَتِ النِّهايَةُ؛ وِالْقُرِآنُ الكَرِيمُ يَزْخَرُ بِاللَّيَاتِ الْتِي تُقَرِّرُ هَذه الحَقِيقة وَّتُؤَصِّلُها، يَقَـولُ اللَّهُ سُبِحانَه وَتَعـالَي { وَقَـالَ الَّذِينَ كَيْهَـٰرُوا لِّرُسُّـلِهِمْ لَنُخْـرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِـنَا ٍ أَوْ لِّتَعُـودُنَّ فِي مِلَّتِنَا } [وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا حِكَايَةً عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ مِنْ اِنْ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُــوكُمْ أَوْ يُعِيــدُوكُمْ فِيَ إِنَّاهُمْ إِنْ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُــوكُمْ أَوْ يُعِيــدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُغْلِحُوا إِذًا أَبَدًا}]، إنَّها حَقِيقِـةُ المَعرَكِـةِ بَيْنِ اَلحَـٰ ۗقَ ۗ وَالبَّاطِـلَ، ۖ حَقِيقـةُ ثَابِتـةٌ ۖ مُسِـتَقِرَّةُ لا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيَّرِ الزَّمانِ وَلِا تَتَبَدَّلُ بِتَبَدُّلِ المَكَانِ، فَلَيسَ لِأَهْلِ الإيمانِ مِنَ الرُّ سُلِ وَإِتباعِهم عَندٍ مَلَلِ الكُفرِ قاطِبَةً إِلَّا أَحَدُ سَِبِيَلَين، إِمَّا لَنْ يُخْلُـوا لَهِم الأرضَ -بِالقَتـَلِ والتَّصـٰفِيةِ والتَّشَـرِيدِ والطَّردِ والإبعـادِ- لِيَعِيثـوا فَيهـا كُفـَرًا وفَسَـاًدًا، وإمَّا أَنْ يَتَنازَلُوا عَن الحَـقِّ الـذِّي معهم ويَسَتَبِسلِموا لِلبَّاطِـلِ وجِربِم وِيَدُوبُوا في مُجتَمَعِهم وَهَذا َما تَأْبـاه طَبيعـةُ هَـذاً الَّذَّيْنِ لِأُتْبَاعِهُ... ثمَّ قال -أَيْ الشَّيخ الزرقاوي-: قالَ اللهُ تَعَالِّى حِكَايَةً عِن شُعِيْبٍ عليه السَّلاِمُ {وَإِن كَـانَ طَائِفَـهُ مِّنِكُمْ آمَنُوا بِالِّذِي أَرْسِلُّتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ ۖ يُؤْمِنُوا ۖ فَاصْبِرُوا جَتَّى ۚ يَحْكُمَۚ إَلَلَّهُ بَيْنَنَـا ۗ، وَهُـوَ خَيْـرُ الْحَـاكِمِينَ، قَـالَ إِلَمَلَا اِلَّذِينَ اسْـتَكْبَرُوا مِن قَوْمِـهِ لَنُخْرِ جَنَّكَ يَياً شُـعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَغُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، قَالَ أُولُوْ كُيًّا السود حدد عدد على الربيد و المربيد ال وِبِرِسَالَتِه في دِيارِهم وإنْ كَانَتْ هَذه الْفِئَـةُ فِئَةً ضَعِيفِةً مُجَـِّرَدةً مِن كُـلِّ أُسـبابِ القُـوَّةِ المادِّيَّةِ... ثم قـالَ -أي الشيخ الزرفاوي-: وإذا كِانَ قد سَيِبَقِ في قَضاءِ اللهِ مُعاداَةُ البَاطِـلَ لِلحَـوِّ وأهلِـه وتَسَـلَّطُهم عَليهم بـأنواعُ الأَذَى وألوانِ الْعَدَابِ [قالَ اَبْنُ تَيْمِيَّةَ في (منهاج السـنة

النبويــة): وَاللَّهُ تَعِـالَى إِذَا أَرْسَــلَ إِلْكَـافِرِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْنَا أَنْ نَرْضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ فِي إِرُّسَالِهِمْ وَعَلَيْنَا أَيْ ۖ نَجْتَهِدَ فِي دَفْعِهِمْ وَقِتَالِهِمْ، ۚ وَأَحَــُهُ ۗ الْأُمْــرَيْنِ ۖ لَأَ يُهَافِي الْآخِرَ، وَهُـوَ سُبْحَانَهُ خَلَـقَ الْفَـأَرَةَ وَالْجَيَّةَ وَالْكَلَّبَ الْعَقُورَ وَأَمَرَنَا بِقَتْلِ ذَلِكَ، فَنَجْنُ نَرْضَى عَنِ اللَّهِ إِذْ خَلَـقَ ذَلِكَ وَنَعْلِمُ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ حِكْمَةً وَنَقْتُلُهُمْ كَمَا أُمَرِنَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ذَٰلِكَ وَيَرْضَاَّهُ، انتهى]، فَقَدْ أَمَرَ سُبحانَه أَوْلِيَاءَه بإشهار سَيفِ العَداوةِ والبِبَغضاءِ في وَجْهِ الباطِل وأهلِـه، وَرَفْعَ لِلْوَاءِ ۥِالْبَراءَةِ مِنَ الْكُفر وحِزبِهُ، قَيَالَ سُـبَحَانَهُ {قَـدْ كَانَتْ لَكُمْ ِأُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَّءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن ِدُونِ اللَّهِ كَفَرْنَـا ۗ بِكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُـوا بَاللَّهِ وَحْدَهُ}، قَـالَ الشَّـيخُ حَمَـدُ بنُ عَتِيـق [ت1301هــ] رَحِمَـهُ اللّـهُ [في (سـبيلُ النجـاة والفكـاك من مـوالاة الْمرِتدينِ والْأِتراكِ)] ﴿ وَهَا هُنَا نُكَّتَةٌ بَدِيعَةٌ فَي قُولِه تَعَالَكُ ۚ ﴿ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ ۚ وَمِمَّا تَعْبُــدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾، وهَي أَنَّ اللهَ تَعالَى قَدَّمَ الْبَرَاءةَ مِنَ المُشركِينِ العابِـدِينِ غَـيرَ اللهِ، على البَيرَاءةِ مِنَ الأوثانِ المَعبودِةِ مِن دُونِ اللهِ، لِأَنَّ إِلاَّوَّلَ أَهَمُّ مِنَ النَّانِي، ۖ فَإِنَّه قد يَتَبَرَّأُ مِنَ الأُوتَــاِن ولا يَتَبَرَّأُ مِمَّن عَبَدَها فَلا يَكُونُ أَتِيًا بِالوَاحِبِ عليه، وأَمَّا إذا تَبَــرًّا مِنَ المُشــرِكِين فَــإنَّ هــذٍا يَســتَلزمُ البَــراءةَ مِنَ مَعبوداتِهِم} إلى أَنْ قَالَ [أي الشَّيخُ ابنُ عَتِيق] {فَعَلَيـكَ بهذه النُّكَتَةِ، فَإِنَّها تَفتَحُ [لَكَ] بابًا إِلَى عَداوِةِ أعداءِ اللَّهِ، فِكَمْ [مِنْ] إنسـانٍ لا يَقَـعُ منـه الشِّـركُ ولَكِنَّه لا يُعـادِي أَهْلَهُ [أَيْ أَهْلَ الشُّركِ]، فلا يكونُ مُسَلِمًا بِذَلك إِذْ تَـرَكُ دِينَ جَمِيْعِ المُرسَلِينَ؛ ثم قِالَ تَعِالَى (كِفَرْنَا بِكُمْ وَبَـدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِلْعَـدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَـدًا حَتَّى تُؤْمِنُـوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ)، فَقَولَـه (بَـدَا) ۚ أَيْ ظِهَـرَ ۗ وبـانَ، وتَأَمَّلُ تَقـَدِيمَ الَّعَداوةِ على البَغضاءِ، لِأنَّ الأُولَى أَهَّمُّ مِنَ الثانِيَـةِ، فَـإَنَّ الإنساَّنُ قد يُبغِضُ المُشركِين ولا يُعادِيهمَ، فَلا يَكونُ آتِيًا

بِالواجِبِ عليه حتى تَحصُلَ منه العَداوةُ والبَغضاءُ، ولا بُــدَّ أيضًا مِن أَنْ تَكونَ العَـداوةُ والبَغضاءُ بـادِيَتَين ظـاهِرَتَين بَيِّنَتَين}. انتهى.

(6)وقالَ مصطفى صبري (آخِرُ مَن تَوَلَّى مَنْصِـبَ "شـيخ الإسـلام" في الدولـةِ العِثمانيـةِ، وكـان صـاحبُ هـذا المَنْصِبِ هـو المُفْتِي الأكْبَـرَ في الدولـةِ) في (مَوقِـفُ العَقـــلِ والعِلم والعـــالَمِ مِن رَبِّ العِـــالَمِين وَعِبـــادِه المُرسَلِينَ): هَذَا الْفَصْلُ [أَيْ فَصْلُ الدِّينِ عَنَ الْسِّيَاسِـةِ] مُؤامَّرةٌ بِالـدِّينِ لِلقَصاءِ عليه، وقد كان في كُـلِّ بدعـةٍ أحدِثَها المِصرِّيون الْمُتَفَرْنِجونَ في البلاد الإسلامية كَيْــدُّ لِلدِّينَ ومُحِاوَلَةُ الخُروجِ عَليهِ لَكنَّ كَيْدَهم في فَصلِه عن السياسةِ أَدهَى وأشَدُّ مِن كُلِّ كَيْدٍ في غيره، فهو إرتِـدِادُ عنه، مِنَ الحُكُومِ أُوِّلًا ومِنَ الأُمَّةِ ثَانِيًا، إِنَّ لَمْ يَكُنْ بِارِتِدادِ الدِاخِلِين في حَوزةِ تلكٍّ الْحُكومةِ [حَوزةُ الِحُكُومةِ هِي جَمِيعُ الأراضِي الـتَي تَحكُمُهـا ِ] بَاعتِبـارَهُم أفـراّدًا، فَبِاعتِبـارهِم جَماعـةً وهِـو أقصَـرُ طُريـق إلى الكُفـرِ مِن إِرْتِـداَدِ الْأَفـرَادِ، بَـلْ إَنَّه يَتَضَـمَّنُ اِرتِـدِادَ الأفـرادِ أيضًٍـا لِّقُبولِهُم الطاعةَ لَتلكُ الحُكومةِ الْمُرَتَدَّةِ... ثم قَالَ -أَيْ مَصطَّفَى صبري-: وماذا الفَّرْقُ بين أَنْ تَتَوَلَّى الأمـرَ فِي البلادِ الإسـلامِيَّةِ حُكومـةٌ مُرتَـدَّةٌ عن الإسـلام وبين أنْ تَحْتَلُّهَا يُحُكُومَةُ أَجْنَبِيَّةُ عَنِ الإسلامِ [قالَ مصطفى صبري هُنَـا مُعَلَقًـاً: مَـدَارُ الفَـرْق بين دار الإسـلام ودار الحَـربِ على القانِونِ الجـاَرِي أَحَكَامُـهَ فيَ تِلَـكُ الـُدِّيَّارِ، كَمـا أَنَّ فَصْلَ الـدِّينَ عَنَ السِّيَاسِـةِ مَعنـاهُ أَنْ لا تكـونَ الحُكومـةُ مُقَيَّدَةً في قُوانِينِها بِقَواعِدِ الدِّينِ، انتهى، وقالَ الشــيخُ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القـادةِ الفـوارسِ بهجـرَ فسَادِ المدارس): فَمَا الْفَرْقُ ِبِين طاغوتٍ إِنْجِلِيرَيٌّ وآخَرَ عَرَبِيُّ؟!. انِتَهِي ]، بَل المُرتَدُّ أَبِعَدُ عِن الإسلام مِن غَيرٍهِ وأَشَدُّ، وتَـأْثِيرُه الصَـارُّ في دِين الأُمَّةِ أَكْثَـرُ، مِن حَيث أَنَّ

الحُكومـةَ الأُجْنَبِيَّةَ لا تَتَـدَخَّلُ في شُرِؤونِ الشَّـعبِ الدِّينِيَّةِ وتَتِرُكُ لهم جَماعةً فِيما بينِهم تَتَـوَلَّى الفَصْـلَ في تلـك الْشُّـوُونِ [قِـالَ الشَّـوْكَانِيُّ في (السـيل الجـرار): ودارُ الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَّهَادَتَانِ والصَّلاةُ، ولم يَظهَـرْ فيها الشَّهَادَتَانِ والصَّلاةُ، ولم يَظهَـرْ فيها ويلا إلا بحـوار [أيْ إلا بذِمَّةٍ ولمان، قالَـه حسـين بن عبداللـه العَمِّـرِي في كِتابِـه (الإمام الشوكاني رابَد عصره)، وقالَ الشيخُ صِدِّيق حَسَن خَان (ت1307هـ) في (الْعبرة مما جِـاء في الغـزو والشهادة والهجـرة): كإظهـار اليِّهَـودِ والنَّصـارَى دِينَهُمَ وَ بِنَاهُ وَالْمُولِدِينَ. الْتَهِى] وإلَّا فَدَارُ كُفِّر... ثم قــالَ فِي أُمصِارِ المُسلِمِينِ. انتهِى] وإلَّا فَدَارُ كُفْرِ... ثم قــالَ -أَيَ الشَّوْكَّانِيُّ-: اللَّاعَتِبارُ [أَيْ فيَ الدار] بِظُهُورِ الكَلِمـةِ، فإنْ كَانَتِ الْأُوامِرُ وَالنَّواهِي فَيِ الدِّارِ لِأَهْلَ الإسلام بِجِيْتُ لَا يَسْتِطِيعُ مَن فيها مِنَ الِكُفَّارِ أَنْ يَتَظاهَرَ بِكُفـره إِلَّا لِكُونِـهُ مَأْدُونًا لِلهَ بِذَلَّكَ مِن أَهِلِ الإِسْلامِ فَهِيدُه دَأْرُ إِسلَامٍ، ولا يَضُرُّ ظُهورُ الحِصالِ الكُفريَّةِ فيها، لِأَنَّها لم يَّظهَـرْ بِيُّـوَّةِ الْكُفَّارِ وَلا بِصَـولَتِهم كَمَّا َهـوَ مُشـاهَدُ في أَهلِ الذِّمَّةِ مِنَ اليَهوَدِ والنَّصارَى والْمُعَاهَـدِيِّنَ السـاكِنِينَ فَيَ الْمَدائَنَ ٱلْإِسْلَامِيَّةِ، وإذا كَـانِ الْإِمـرُ العَكْسِ فالـدارُ بِـــَّالِعَكْسِ. انتهَى]، وَمِن حَيث أَنَّ الأِمَّةَ لَا تــِـزالَ تَعتَبِـــرُ َالجُكومـِةَ المُرِبِّـدَّةَ عِبَ دِينِهـاٍ مِنِ نَفْسِـها [أَيُّ مِن نَفْس الأُمَّةِ] فَتَرْتَدَّ [أَي الْأَمَّةُ] هَي أَيْضَّا معهـا تَـدريجيًّا؛ وربمـا يَعِيبُ هذا الهِّولَ [أي القَولَ بِأَنَّ ِالحُكُومةَ المُّرِتَـدَّةِ ۖ أَضَـرُّ عَلَى دِينِ الأُمَّةِ مِنَ الحُكومَـةِ الْأَجْنَبِيَّةِ المُحْتَلَّةِ] عَلَيَّ مَن لا خَلَاقَ لَه في الْإِسلام اللَّهِّـمِيم، وَالْعَـائِثُ يَـرَى الـوَطَنَ فَقَطْ فُوقَ كُلِّ شَيْءٍ، مَع أَنَ الْمُسَلِمَ يَـرَى الْـوطنَ مـع الإِسلام َ فَهُو يَتَوَطَّنُ مِع الْإِسلام ِ ويُهاجِرُ معه... ثم يِّالِ -أَيْ مصطفى صبريٍّ-: ۖ فَتُرْكِيَـا كُلَّهَـا ۖ -بِبِلَّادِهِـا وسُـكَّانِها ۖ-خَرَجَتْ بَعْدَ خُكومةٍ الْكَمَالِيِّينَ [نِسْبَةً إِلَى مِصطفَى كمال أَتَــاتُورِكَ، قَائِــدِ الحركــةِ الثُّرْكِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ، ومُؤَسِّــس الجُمْهُورِيَّةِ التُّرْكِيَّةِ، الْمُتَـوَقَّى عـامَ 1938م). وقـد جـاء

في موسـوعة المــذاهب الفكريــة المعاصــرة (إعــداد مجموعــة من البِــاحثين، بإشــرافِ الشــيخ عَلــوي بن عبدالقادر السَّـقَّاف): الحكومـة الْكَمَالِيَّةُ أَلْغَتِ الخَلَافـةَ العثمانيـــةً ســنةً 1924م، انتهى باختصــار] مِن يَـــدِ الإسلام... ثم قالَ -أيْ مصطفى صبري-: نَـرَى فضيلةَ الأستاذُ الأكبرُ المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في كِلمةِ منشورةِ عنه في الجرائد ما مَعناه {إِنَّ في إمكـان أَىِّ خُكومةِ إَسَلاميَّةٍ أَنْ تَخرُجَ عن دِينِها فَتُصبِحَ حُكومــةً لا دِينِيَّةً، وليس في هـذا مِـانِعٌ مِنَ أَنْ يَبْقَى الْشـعبُ على إَسَلامِهُ كَمَا هَوَ الحالُ فَي ثُرْكِيَا الْجَدِيدةِ [يَعنِي بَعْـدَ إُعلان قِيَــام الجُمُّهُوريَّةِ التُّرْكِيَّةِ وَإعلان إلْغـَاءِ الْخِلْافــةِ العثمانيةِ]}، والأستاذُ الأكبرُ ليس في حاجةِ إلى الفَحص عِنِ النَّشْءِ الجَدِيدِ التُّرْكِيِّ المُتَخَرِّجِ عِلَى مَباديِ الحُكومةِ الْكُمَالِيَّةِ الَّتِي اعتَرَفَ الْأَسْتَاذُ الآنَ بِأَنَّهَا خُكِومَـةٌ لا دِينِيَّةٌ، ولا في ُحاجــَةٍ إلى التَّفكِـير في كَــونِ إلِشّـعبِ التَّرْكِيِّ القَدِيم المُسلِم ِيَفنَي يَومًا عَنِ يَوم ويَخْلُفُه هـذا النَّشْـءُ الجَدِيــدُ اللادِينِيُّ، ليس فَضِــيلَتُه في حاجــةٍ إلى الفَحص عن هذه الحَقِيقَةِ المُرَّةِ إِذْ لَا يَعْنِيـهِ حَـالَ النَّئُرُكِ ومَـآلِهِمُ مُسِلِمِين أو غَيْـرَ مُسلِمِين ولا حـالَ الإسلامَ المُتَقَلُّص ظِلَّه عَنْ بِلاَدِهِمْ بِسُرعةٍ فَوْقَ التَّدريجِ، حَـتى أَنَّ الأَسِـتَاذَ لا يَعْنِيهِ ۖ تَبِعَةُ الْفَتْوَى التي تَضَمَّنَها تَعَزِّيـه بِبَقـاءِ الشَّـعْبِ على إسلامِه مع إرتِدادِ الحُكومـةِ في تُرْكِيَا، والـتي تَفتَحُ البابَ لِأَنْ يَقـولَ قَائـلٌ {إِنَّ الحُكِومَـةَ مَا دامَتْ يَنحَصِـرُ كُفْرُها في نَفسِـها ولا يُعْـَدِي الشَّـعْبَ، فَلا مـانِعَ مِن أَنْ تَفعَلَ حُكومـةُ مِصْـرَ -مَثَلًا- مَا فَعَلَيْـه حُكومـةُ ثُرْكِيَـا مِن فَصْلِ الدِّينِ عن السِّيَاسةِ، بِمَعنَى أِنَّهِ لا يُخَـافُ مِّنْـهِ [أَيْ مِنَ الْفَصْلَ] علَى دِينِ الشُّغْبِ}، كَأَنَّ الدِّينَ لازِمُ لِلشَّيعْبُ فَقِـطَ لا لِلحُكومِةِ، مع أنَّ الحُكومِةَ لَيْسَـتْ إَلَّا مُمَثِّلـةً إِلشُّعْبِ -ِأُو وَكِيلَتَه- التي لا تَفعَلُ غَيْـرَ مِـا يَرضـاه، فـإذا أُخرَجَهَا أَفَعَالُهَا عن الدِّين فَلَا مَنْدُوحَةَ [أَيْ فَلَا مَفَرَّ] مِن

أَنْ يَخرُجَ مُوَكِّلُها أَيضًا لِأَنَّ الرِّضَا بِالكُفْرِ كُفْرُ، وهذا ما يَعودُ إلى الشَّعْبِ مِن فِعْلِ الحكومةِ فَحَسْبُ، فَضْلًا عَمَّا يَغودُ إلى الشَّعْبِ مِن فِعْلِ الحكومةِ فَحَسْبُ، فَضْلًا عَمَّا يَفعَلُ الشَّعْبُ نَفْسُه بَعْدَ فِعْلِ الحُكومةِ الفاصِلِ بين الدِّين والسِّيَاسةِ ويَخرُجُ بِه عن الدِّين -وَلَـوْ في صُـورةِ التَّدريج- إقتِداءً بِحُكومَتِه التي يَعُدُّها مِن نَفْسِه، انتهى التَّدريج- إقتِداءً بِحُكومَتِه التي يَعُدُّها مِن نَفْسِه، انتهى باختصار،

(7)وقالَ النوويُّ في (شرح صحيح مسلم): قالَ الْقَاضِي عِيَاصُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ الْفَاضِي عِيَاصُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ الْكَافِر، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأً عَلَيْهِ الْكُفْرُ اِنْعَرَلَ، قَالَ [أَيِ الْقَاضِي عِيَاصُ ] {وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَةَ الصَّلَوَاتِ وَالدُّعَاءَ النَّهَا}، قَالَ {وَلَدُّعَاءً الشَّرْعِ، أَوْ يِدْعَةٌ، خَرَجَ عَنْ خُكْمِ الْوِلَايَةِ، وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ الْولَايَةِ، وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ الْولَايَةِ، وَسَقَطَتْ طَاعَتُهُ، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ وَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ، وَلَا يَحِبُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ، وَلَا يَحِبُ الْقِيَامُ وَلَيْهَا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ وَلَيْهِمُ الْقِيَامُ عَلَيْهِمُ الْعَيْعَ الْكَافِرِ، وَلَا يَحِبُ الْقِيَامُ وَلَيْهِمُ الْقِيَامُ عَلَيْهِمُ الْعَيْعَ الْكَافِرِ، وَلَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَا الْقُلْمِ عَلَيْهِمُ الْعَيْمَ الْمُسْلِمُ عَنْ وَلَا إِنَّا إِنْ الْمُسْلِمُ عَنْ الْمُسْلِمُ عَنْ أَنْهِمُ الْقِيَامُ بَحَلْعِ الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْفِهِ إِلَى عَيْرِهَا وَيَفِرَّ بِدِينِهِ، انتهى باختصار.

(8)وقالَ بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: {النَّاسُ عَلَى دِينَ مُلُـوكِهمْ} مِن العِباراتِ الشائعةِ والمُتداوَلةِ بين الناس، وهي تُعَبِّرُ بِدِقَّةٍ وعُمْق عن مَـدَى قُدرةِ الشِّلطةِ السِّيَاسِيَّةِ على تَشْكِيلِ دِينَ رَعَايَاهَا، أو اشاعةِ نَسَق التَّدَيُّنِ الذي تُريدُه، إمَّا لِقَنَاعةِ السُّلطةِ به، أو لِأنَّه إختِيارُها الأنسَبُ -بِحَسَبِ تَقدِيراتِها- لِتَحقِيقَ سِيَاساتِها وَرُؤَاهَا… ثم قالَ -أَيْ بسام ناصر-: الناسُ بَعِيلُونِ إلى هَوَى السُّلطانِ واختِيارِه، فيَفْشُوَ فيهم ذلك يَمِيلون إلى هَوَى السُّلطانِ واختِيارِه، فيَفْشُوَ فيهم ذلك الاختِيارُ والتَّوَجُّهُ حـتى يُصْبِحَ هـو الأكثَـرَ حُضُـورًا في خَيَاتِهم، والأمرُ كذلك إذا ما أرادَ السُّلطانُ أَنْ يُشِيعَ في حَيَاتِهم، والأمرُ كذلك إذا ما أرادَ السُّلطانُ أَنْ يُشِيعَ في

المُجتَمِع نِسَقًا مُعَيَّنًا مِنَ التَّدَيُّن، أو مَـذْهَيًا مِنَ اِلمِـداهِبِ العَقَدِيَّةِ أُو الفِقهيَّةِ، فَإِنَّه بِتَبَنِّيهِ لَه سَيُوَظُفُ كُلُّ أَجِهِـزةٍ ورجَـالَاتِ دَوْلَتِـهُ لِإشـاعةِ ذِلـك المَـذِهَبِ وتَرسِـيجِه بين الِّنَاس؛ لِذَا فَإِنَّ مِنَ المُتَسَالَم عليه [أيْ مِنِ المُسَلّم بـه] بَيْنَ دَارسِـي تـاريخَ الفِـرَقِ وَالمَـدَاهِبِ، أَنَّ مِن عَوامِـلَ إِنْتِشَارُ مَـذِهَبِ دِيْنِيٍّ مَـا، وَعُلَّـوٌ صَـوْتِه عَلَي غَـيرٍه مِنَ المَذاهِبِ الأُخْرَى في مَرحَلـةٍ تاريخِيَّةٍ مـا، ِتَبَنِّي السُّـلْطَةِ له، وفَرْضُه عِلَى الرَّعِيَّةِ بِاعتِبارِهُ نَسَيقِ التَّدَيُّنِ الرَّسْـمِيِّ الذي تُريدُ بِثُنيُوعَه بين رَغَايَاهَا، ما بُوَفِّرُ له [أَيْ لِلمَذهَبِ] مِسـاحاتٍ أَوْسَلِعَ مِنَ الْانتِشـارِ والنُّمُّـرِةُ والإِردِّهـَار؛ وَمِنَ المُؤكِّدِ أَنَّ الَيُّسُـلَطَةَ السياسـيَّةَ تَمْلِـكُ مِنَ أَدُّواتٍ فَـرُّضَ إِختِياً رَهَا الدِّينِيِّ ما يُمَكِّنُها بالفِعلِ مِن تَحقِيقٍ ذلك، ويَأْتِي فِي مُقَدُّمَةِ تلك الأدَواتِ تَوْجِيهُ الِعُلَمـاءِ والفُقَهـاءِ والدُّعَاةِ لِلَّقِيامِ بِذَلِكَ الدَّوْرِ... ثَمِ قَالَ -أَيْ بِسَامَ ناصَّر-: حِينَما تَجِدُ ِالسُّلطةُ السِّياسِيَّةُ -أَيَّةُ سُـلْطَةٍ- حـامِلِي لِـوَاءِ الدِّين والشَّريعةِ يُسـارعونِ إلى تَقـدِيم فُـرُوض الطاعـةِ لِحُكَّامِها، ويُبـادِرون في كَـِلِّ حَـِدَثٍ ومُنِاسَـبةٍ إلى إعْلانِ الــوَلَاءٍ لهم بِاعتِبــارِهم وُلَاةَ الأَمْــَرِ اَلشَّــرعِيَّينَ، فَإِنَّهــاً سَتَعَصُّ عَلَى ذلك النِّلَسَقِ مِنَ التَّدَيُّن َ بِنَوَاجِذِهَا، وَسَــثُغْدِقُ على رُجالاتِه مِنَ الْإِغْطَيَاتِ والْهِبَاتِ والْامْتِيازِاتِ ما يُدِيمُ طِاعَتَهَم لِأُولِياءِ الأمـور، ويَجْعَلَهم الحُـرَّاسَ الأوفِيَـاءَ لـه [أَيْ لَوَلِيٌّ أَمْرِهم]، المُسارعِين إلى خِدْمَتِه، والمُـدافِعِين عنه في كُـلِّ حِين؛ وحِينَمـا يُحِيـلُ المُـرَاقِبُ نَظَـرَه في واقِع الأَنْظِمةِ السِّيَاسِيَّةِ المُعاصِرةِ التي تَكْرِصُ علَى أَنْ تَظَهَـرَ في النـِإِس بِمَظْهَـر الدَّولَـةِ الْدِّينِيَّةِ، فَإِنَّه سَـيَجِدُ مَصَادِيقَ ۗ ذلك كُلُه، مِن نَجاح تلك السُّلطةِ في تَشكِيل نَسَق تَدَيَّن الناسِ على الوَجْهِ الذي تُرِيدُ ِله أَنْ يَسُودَ فَي المُجِبَّمَ عَ، مع كَبْتِ [أَيْ قَهْر] كُلِّ الأَبْسـاق الأَخبرَى والتَّضْييقِ عليها، وتَوْظِيفِ الغُلَماءِ والفُقَهاءِ والـدُّعاةِ لِيَكُونوا أَلْسِنةَ الـدِّفاعِ عنها [أَيْ عنِ السُّلطةِ] والتَّروِيجِ لها والدَّعوةِ إلى شَرعِيَّتِها؛ ومِن عَجائبِ مَصَادِيقِ تلكُ المَّفُولةِ {النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهمْ} أَنَّ السُّلطةَ قَادِرةُ على تَطْوِيعِ غَالِبِ عُلَمائها وفُقَهائها ودُعاتِها إلى كَافَّةِ سِيَاساتِها واختِياراتِها، فَما كَانَ في قاموسِهم الفِقهيِّ حَرامًا ومَمنوعًا، باتَ مع قَـراراتِ وَلِيِّ الأمـر حَلالًا ومَسموحًا، وَلَنْ يَعْجَزَ أُولئك القَـومُ عن إسـتِخدام الأدِلَّةِ الشَّرعِيَّةِ وتَطُّويعِها بِما يَتوافَـقُ مع تَوَجُّهاتِ السَّلطةِ، لِإنْفاذِ سِيَاساتِها وقَراراتِها، انتهى باختصار،

(9)وقالَ الصِراغي (ت1371هِـإِ) فِي تفسيرم: {فَقَـالَ الضُّـعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْـتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًـا} أَيْ فقـالَ الأَثْباعُ لِقادَتِهِم وسادَتِهم الذِينِ اِسْتَكْبِرُوا عِنْ عَبَادة اللَّه وحده وعن التِّباع قـولَ الرُّسُـل (إِنَّا كُنَّا تِابِعِينِ لكم، تَأْمُرونَنا فَنَأْتَمِرَ وِتَنْهَوْنَنَا فَنَنْتَهِيَ)، {فَهَـلْ أَنتُمَ مُّغْنُـونَ عَنَّا مِنْ عَـذَابِ اللَّهِ مِن شَـيْءٍ} أي فهـل تـدفعون عنـا اليومُ شيئا من ذلكُ العَـذابُ كَما كِنتمَ تَعِـدُونَنا وتُمَنَّونَنا في ٍالــدِنيا، وقــد ۗ حَكِّى اللبِهُ رَدَّ ٍ أُولئــكِ السـادةِ عليهم { قَالُوا لَوْ هَدَآنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ} ۚ أي ٓلو أرشدنا الله تعالى وأضاءً أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه ومعونته، لأرشدناكم ودعوناكم إلى شُبُلُ الهُدَى وَوَجُّهْنا أَنظـاًركِم إِلَى طريـــقِ الخِــَيرِ وَالفلاحِ، وَلكنبِــه لم يَهــَدنا فَضَــلُلْنا السَّـبيلَ فأضْـلَلْناكم... ثم قـالَ -أي المـراغي-: {اذْهَبَـا إِلَى فِرْغَــوْنَ إِنَّهُ طَغَى} أي اذْهَبَــا معــا إِلَى فِرْعَــوْنِ، وْناَضِلَاهُ الخُجَّةَ بِالحُجَّةِ، وقارعاه البُرهانَ بِالبُرهـإِن، لِأَبَّه طُغِي وتجبَّر وتَمَرَّد حَتِي إِدَّعَى الربوبية ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى}، وتخصِيصُ فِرْعَوْنَ بِالـدِعِوةِ [هُـوَ] مِن قِبَـلِ أَنَّه إذا صادَفَتِ الـدَّعوةُ مِن فِرْعَـوْنَ أَذُنًـا صـاغِيَةً واسـتَجابَ لِدَعِوَتِهِما وآمَن بهما تَبعَه المِصْريُّون قاطِبةً كما قِيلَ {النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ}، انتهى باختصار،

(10)وقالَ الشيخُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإِسْكَنْدَرِبَّةِ) في مُحاضَرة مُفَرَّغَةٍ على الدعوة السلفية بالإِسْكَنْدَرِبَّةِ) في مُحاضَرة مُفَرَّغَةٍ على هذا الرابط؛ مصريين قبطًا نصارى، لكنها [أيْ مِصْرَ] محكومة بشرع الله تابعة للخلافة الإسلامية لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ففي هذه الحالة صارت مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام بغض النظر عن نوعية الشعب الذي فيها، انتهى باختصار، قلتُ: قول الشيخ {مصرُ في زمن الفتح الإسلامي المبارك، كان عامة المصريين قبطًا نصارى}، هذا صحيح، ثم تَحَوَّلَ عامَّةُ المصريين قبطًا نصارى}، الإسلام، وعندئذ تحققت مقولة {النَّاسُ عَلَى دِين الإسلام، وعندئذ تحققت مقولة {النَّاسُ عَلَى دِين مُلُوكِهِمْ} والتي يراد بها كما مَرَّ بَيَانُه {أَكْثُرُ النَّاسِ عَلَى دِين مُلُوكِهِمْ}.

(11)وقالَ الشيخُ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالة له على الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالة له على هذا الرابط: وجَرَتْ سُنَّةُ المُجتَمَعِ الإنسانيِّ بأنَّ النّاس تبع لكبرائهم وساداتهم رغم كلَّ ما يعانونه منهم، وهذه حقيقة تاريخيّة [قالَ المُؤَرِّخُ محمد إلهامي في مقالة له بعنوان (5 خُلاصاتٍ وعِبَر مِن دروس التاريخ تساعدك على فهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاريخُ نستفيدُ منه جميعا -كما أيِّ تجربةٍ شخصيةٍ- وقد عَلَّمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال {لَا يُلْدَغُ الْمُؤُمِنُ مِنْ أَبُّ إنسان ناجح لا يُكَرِّرُ خَطَأُه الْمَارِيْن في حياة الإنسان، حتى الشركات تُجِبُّ أَنْ تُوَظِّفَ ذوي الخبرات السابقة، الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر مِن عُمُرا الإنسان، لذلك قِيلَ {مَن وَعَى التاريخَ في صدره أضافَ الإنسان، لذلك قِيلَ {مَن وَعَى التاريخَ في صدره أضافَ أعمارًا إلى عُمُره}، فيجب على البشرية أن تنظر في

تـاريخ الأمـة أو تـواريخ الأمم السـابقة، لِتَخْـرُجَ منهـا بخُلَاصـاتٍ لمشـاكلِها الحَالِيَّةِ... ثم قـالَ -أَيْ إلهـامي-: فالتجربة التاريخية لا يقوم مَقامَها التَّفَوُّقُ الْعَقلي أبدا، فالتـاريخ يعطينـا علمًـا قـد لا يمكن تحصـيله بـالنبوغ العقلي، ونَضِرَب على ذلك مثالٌ؛ لَمَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلَّمٍ أربَّسل إلي هِرَقْلَ رسَّالةً تقبِولَ {مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِزَقْلَ عَظِيمٍ الـرُّوم، أَسْلِمْ تَسْلَمْ}، هِرَقْلُ أُرسلَ جُنْدَه كي يأتوه بأحـد هـؤلاء العـرب الـذِين منهم النبي صِلي اللَّهِ عَلَيه وسلم، فأتوا لُه بِأَبَى سُفِّيَاٰنَ، كَانَ [أَيْ أَبُو سُفْيَانَ] في تجارة وقِتَهَـا لِلشَّـامِ، هِرَقْلُ -ولأنه يـدركَ التجـارب التّاريخيـة لَلأنبيـاءِ- سـألَ أسئلة محددة جدًا، وبعد هذه الأسـئلة اسـتطاع أن يحكم (هـل هـذا نِـبِيُّ فِعْلًا مُرسَـلُ مِن عنـد اللـه أم أنـه غـير صادِق)، سَأَلَهُ 11 سؤالًا مُحَدَّدِينٍ، قال لِـه {كَيْـفَ نَسَـبُهُ فِيكُمْ؟... هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟... هَلْ قَالَ بِهَـذَا الّـذي قِالَ بِهِ أَحَدُ قَبْلَهُ؟... هَلْ يَكْدِبُ؟... هِـلْ يَغْدِرُ؟... مَن اِتَّبَعَه ٰ مِنَ الناسٰ، ضُعَفَاؤُهُمْ ۚ أَمْ أَشْـرَافُهُمْ؟، يَزيـُدُونَ أَمْ البعد مِن الناس، صحوصة أم السراحية الدينية الله يَنْقُصُونَ؟، هَـلْ يَرْتَـدُّ مِنْهُمْ أَحَـدُ سَـخْطَةً لِدِينِهِ؟، هَـلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟، كَيْفَ كَـانَ قِتَـالُكُمْ إِيَّاهُ؟، وبِمَـاذَا يَـأَمُرُكُمْ؟}، هذه الأِسِئلة المُحَدَّدةُ، لَمَّا أَجابَه عليها أَبُو سُفْيَانَ، أَيْقَنَ هِرَقْـلُ أَنهـا رسـالة مِن رسـول اللّه حَقَّا، وقـال لأَبي سُفْيَانَ {لو أنك صدقتني فيمـا تقـولٍ فإنِـه ٍسَيَمْلِكُ مَـا تحت ۪قَدَمَيَّ هَاتَيْن}؛ مَهْمَا كَان هِرَقْلُ عَبْقَريًّا وبَابِغَةً، لِو لم يَكُنْ عنده هـذاْ العِلْمُ بالتـاريَخَ، مـا كـانَ بإمُكانِـه أَنْ يَطْرَحَ هذه الأسئلةَ المُحَدَّدةَ، وما كانٍ بإمكانِـه أَنِ يُـدركَ مِن الْإِجابِـاتِ (هــل هــذا نــبيُّ حَقًّا أم مــاذا)، انتهى باُختصار، وقالَ الشيخُ الخصر سالم بن حليس في (مجلـة البيـان، الـتي يَـرْأَسُ تحريرَهـا الشـيخُ أحمـد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطّة الصحافة الإســلامية العالمية") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب

التاريخية تلتهم في جوفها كميـات هائلـة من الأسـاليب والتصــرفات ورود الأفعـال، وهــو مــا يجعلهــا تغطي مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان، وتعطى رصيدًا جيدًا لطريقَة التصـرف ومـآلات الأفعـال. انتهى. وقالَ الشيخُ راغب السـرجاني (عضـو الاتحـاد العـالُمي لُعلمــاء المســلمين ِ) في مُحاشَــرةٍ مُفَرَّغَــةٍ <u>على هــذَا</u> الرابط: وعندما تَقرَأ التاريخَ وتُقَلِّبُ في صفحاته تُشاهِدُ سُنَنَ اللهِ سبحانه وتعالى في التَّغيير، فالتاريخُ يُكَـرُّرُ نفسَهٖ بصورة عجيبةٍ، وحين ِتقرأ أحدَاثًا ۖ حَدَثَتْ مَنـٰذ ألـف عام أو أكثر فإنك تشعر وكأنَّها هي نفسُ الأحداث الـتي تَحْدُثُ في هِـنْإِ الـزمن مـع اختلاف فِي الْأسـماء فقـط، وعندما تَقْرَأُ التاريخَ كِأُنك تَقْرِزاً الْمُستَقبَلَ، فاللهُ سبحانه وتعالى بسُنَنِه الثُّوابِتِ قَرَأُ لَكَ المُستَقبَلَ وحَـدَّدَ لك كيف ستكون العواقبُ، والمـومن الحصيف لا يقع في أُخطاء السابقِين، والمؤمن الناجح العاقل يُكَـرِّرُ مـا فَعَلَـه السـابقون ونَجَحَ معهم، انتهى أَ تُلَخِّصُـها مِلاحَظـةُ الأوَّلين في الحُكمةُ الْقَائِلةُ { ٰ النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكِهِمْ}، وتؤسّس لصحّتها الآيات المحكمات -من القرآن الكــُريمٍ-وَالْأُحادِيْثُ النبويِّةِ الشريفةِ، يقولِ اللَّهِ تعالَى {إِنَّ اللَّهِ لَّعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَـدَّ لَهُمْ سَـعِيرًاۤ، ۖ خَالِـدِينَ فِيهَـا أَبَـدًا، ِ لَا يَجِـٰدُونَ وَلِيًّا وَلَا نِصِـيرًا إِ يَــوْمَ تُقَلَّبُ وُجُـِوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَاۚ لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطِعْنَا الرَّسُولَا، وَقَـالُوا رَبَّنَـا إِنَّا أَطُّعْنَـا سَإِدَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَـلُّونَا السَّبِيلَا، رَبَّنَـا آتِهِمْ مِعْفَيْن مِنَ الْعَـذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًـا كَبِـيرًا} ، وهي صـورة واضحةً وشِّهادة من لسَّان القيوم، بَـلِ يُسَجُّل القيراآن الْكريم هـذه المجاورة العجيبة بِينَ الطَّـائِفتَين {وَقَـالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنِ نَّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُـرْآنَ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَّدَيْـهِۥ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرَّجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَـــوْلَ يَقُـــولُ الَّذِينَ اسْتُضْـــعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَـوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُـؤْمِنِينَ، قَـالَ الَّذِينَ اسْـتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَـدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُـدَى بَعْـدَ إِذْ جَاءَكُم، بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ، وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَـلْ مَكْمِ لَلْيُلِ وَالنَّهَـارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُـرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَـارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُـرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلٍ لَهُ أَندَادًاٍ ۗ وَأَسَيِّرُواۚ النَّدَأَمَـةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَـذَابَ وَجَعَلْنَاۚ الْأَغْلَإِلَ فِي أَعْنَاقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، هَـلْ يُجُّـزَوْنَ إِلَّا مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ } ۚ وَهِؤلاَّ ۚ الَّذِينَ اسْتَكَبرِوا صِـفَتُهِمَ كَمَـا جاء في الآيات ۚ {وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَـةٍ مِّن ِنَّذِيرٍ إِلَّا قِيالَ مُتْرَفُوهًا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمَ بِـهِ كَـاقِرُونَ، ۗ وَقَـالُوا ۖ نَّحْنُ أَكْثَـرُ أَكْثَـرُ أَعْوَلَ الْمَالُولَ الْحُنُ أَكْثَـرُ أَمْوَالًا وَأَوْلِادًا وَمِـا نَحْنُ بِمُعَلِدَّبِينَ}، إذن فهم المـترفون الــُذين تَمكُّنهم أمــوالهم وأولاًدهم من تحقيــق واجهــة اجتماعيّة يصلون معها إلى صـنع القـرار والتّوجيه، كمـا ربـط القـرآن الكـريم بين هـذين المعنَيَين [أي معٍـني إِلترِف، ومعنى ِصنع القرار والتّوجيه] بقوله ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَـا أَي نُّهْلِكَ ۖ قَرْيَةً أُمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ۖ فَفَسَقُوا فِيهَا ٕ فَحَقٌّ عَلَيْهَـا الْقَـوْلُ فَـدَمَّرْنَاهَا تَـدْمِيرًا}، إنّهم الملَّأُ [أَيِ الأشـرافُ والوُجـوهُ والرُّؤَسـاءُ والمُقَـدَّمون] على مــرِّ التّــاريخ، يقفون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التِّغيير الـتي يتصِدّرُ لها الأنبياء {وَقِـالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِـهِ الَّذِينَ كَفَـرُواْ ُ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآَّحِرَةِ وَأَنْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَــذَا إِلَّا بَشَــرُ مِثَا وَيَشْــرَبُ مِمَّا الْكُنْيَا مَا هَــذَا إِلَّا بَشَــرُ مِنْــهُ وَيَشْــرَبُ مِمَّا يَلْكُمْ إِنَّا مِنْــهُ وَيَشْــرَبُ مِمَّا يَشْـِــــرًا مِّنْلَكُمْ إِنَّا لَيْ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّالُهُمْ إِذَا اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو لَّخَاسِرُونَ}... ثم قالَ -أي الشيخُ الخِضرَي-: وقالَ عليـًـه الصّلَاةَ وَالسّلام وهو يَرجلُو إسلّامَ أَحَدِ سَاداًتِ قَـريشُ { اللّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبِّ الـرّجُلَيْنِ إِلَيْـكَ أَبِي جَهْـلِ بْنِ مِسَامِ أَوْ عُمَـٰرَ بْنِ الْخَطَّابِ}، فلمَّا أسلم غَمَـرُ كَـانِ إسلامُهُ فَتَحًا... َ ثُمَّ قَـالَ -أَيِ الشَـيخُ الخَصْـرِي-: بَـلْ إِنَّ مُعرف النَّـبيّ صـلَّى اللـه عُليـه وسلم بهـُده السُّـنَّةِ الاجتِماعِيَّةِ، و[الــتي هِي] أنَّ النَّــاسَ تبــَـعَ لكــبرائهم وساداتهم، جُعلته يتلَطُّفُ بهؤلاء الزّعْماء والكبِراء طَمْعًا فَي تَحبِيدِهم عن مواجهة الدّعَوة... ثم قـالَ -أي الشـيخُ

الخضري-: وهذه السُّنَّةُ الاجتماعِيَّةُ عَرَفَها أصحابُ محمد عليه الصّلاة والسّلام وهم يُبَشِّرون بدعوته... ثم قـالَ - أي الشيخُ الخضري-: إنَّ السِّياسـةَ مُحَـرِّكُ الحَيَـاةِ العامَّةِ لأي مُجتَمَعٍ، فهي مَصـدَرُ القَـوَانِين، والمَنـاهِجِ التَّرْبَوِيَّةِ، والرِّسالةِ الإعلامِيَّةِ، التي يَتِحـاكَمُ النّـاسُ إليها، ويَتَرَبَّوْنَ عليها، ويَتَلَرَبُّوْنَ عليها، ويَتَلَقَّفُونها، وهي [أي السِّياسـةُ] صـائغةُ الـوَعْيِ والنَّقافةِ، انتهى باختصار،

(12)وقالَ الشيخُ عليُّ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية، عوامل النهوض وأسباب السقوط)؛ فِنَهُ سَلاطِينِ الدَّولَةِ العُثمانِيَّةِ وباشَوَاتِها أَمْعَنُوا في مُوالَاةِ الكَافِرِينِ وأَلْقَوْا إليهم بِالمَوَدَّةِ ورَكَنُوا إليهم واتَّخَدوهم بِطانةً مِن دُونِ المُومِنِين، وعَمِلُوا على واتَّخَدوهم بِطانةً مِن دُونِ المُومِنِين، وعَمِلُوا على إضعافِ عَقِيدةِ الوَلاءِ والبَراءِ في الأُمَّةِ وأصابُوها في الشَّمِيمِ، وبدلك تَمَيَّعَتْ شَخصِيتَةُ الدَّولِيةِ العُثمانِيَّةِ الصَّيمِيمِ، وبدلك تَمَيَّعَتْ شَخصِيتَةُ الدَّولِيةِ العُثمانِيَّةِ وهُويَّتُها وفَقَدَتْ أَبْرَزَ مُقَوِّمَاتِها، وسَهُلَ بَعْدَ ذلك على أعدائها أَنْ يَحْتَوُوها ثَمْ مَنَّقُوها شَرَّ مُمَرَّقِ، انتهى،

(13)وقيالَ إِبنُ تيميةَ في (مجموع الفَتَاوَى) لَ تَطْهِيرُ سَبِيلِ اللّهِ وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِـرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْيِ هَـؤُلَاءِ اللّهِ وَدِينِهِ وَمُنْهَاجِهِ وَشِـرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْي هَـؤُلَاءِ [أَيْ أَهْلِ الْبِدَع] وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَـوْلًا مَنْ يُقِيمُـهُ اللّهُ لِـدَفْعِ ضَـرَرِ هَـؤُلَاءِ لَفُسَدَ الـدِّينُ وَكَـانَ فَسَـادُهُ أَعْظَمَ مِنْ فَسَادٍ هَـؤُلَاءِ الْمُسْلِو الْمُلْوِبِ وَمَا فِيهَا مِنْ الدِّينِ الْحَرْبِ، فَـإِنَّ هَـؤُلَاءِ [أَيْ أَهْـلَ الْحَرْبِ، فَـإِنَّ هَـؤُلَاءِ [أَيْ أَهْـلَ الْحَرْبِ، فَـإِنَّ هَـؤُلَاءِ [أَيْ أَهْـلَ الْحَرْبِ، فَإِنَّ هَـؤُلَاءِ [أَيْ أَهْـلَ الْحَرْبِ] إِذَا إِسْتَوْلُوا يُفْسِدُوا الْقُلُوبِ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِّينِ الدِّينِ النَّينِ الدِّينِ الْمُلْوبِ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِّينِ المُعَا، وَأَمَّا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِـدُونَ الْقُلُـوبَ إِبْتِـدَاءً، انتهى بَاختصار،

(14)وقالَ الشيخُ أبو قَتَادَةَ الفلسطينيُّ في (الجهادُ والاجتِهادُ): إنَّ الدولـةَ حِينَ تَكَـونُ على غـير الإسـلام فَإِنَّهِـا سِتعملُ جاهـدةً لإزالـةِ مَوانـع بِقائِهـا، وسَتَنْشُـرُ أَفُكَاَّرَهَا ومَناهِجَهَا، والأعْظَمُ مِن ذَلكَ أَنَّهَا سَتَفْرِضُ عِلى الناسُ دِينًا ومِنْهَآجًا ۖ وقَضاءً بِتَلَاءَمُ مع تَصَـوُّرِهاَ لِلَّكِـوْن والحَيَاَّةِ... ثمَّ قَالَ -أيَّ الشيخُ أبو قتادة-: فلَـوْ نَظـرْتَ إلى عَدَدِ المُسلِمِينِ الذِينِ دَخَلُوا في دِينِ اللهِ تَعالَى في زَمَن دعـوةِ الرسـول صـلي اللـِه عليـه وسـلم في مَكّةَ الْمُكَّرَّمـةِ لِّرَأَيْتَه عَـدَدًا قَلِيلًا جِـدًّا، وأَمَّا مَنَ آمَنَ برسـول اللهِ صَـلَى اللَّه عليه وسلم في المدينةِ المنُّورةِ زَمَّنَ عِزَّةِ الإسلام فَسَـتَجِدُ الآلافَ منهم قـدِ اِلتَحَقُـوا بِقافِلـةِ الإسلام... ثم قال -أي الشيخُ أبو قتادةٍ-: فَقَدْ قَرَنَ اللهُ تعالى نَصْرَه وفَتْحَه مع دُخُولِ الناسِ [أَفْوَاجًا] في دِينِ اللهِ تعالى [وذلك في قولِيه تعالى {إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالّْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَـدُّخُلُونَ فِي دِينَ اللّهِ أَفْوَاجًـا}]، لأَنَّه إِنْ لم يَتِمَّ النَّصْئِرُ والفتحُ فلَنْ يَتِمَّ دُخِولُ الناسِ في دِينِ اللَّهِ تَعَـالَى [أَفْوَاجًـااً]، بَـلْ إِنَّ عُلَماءَيِـا الأوائــِلَ بِفَهْمِهِم وِثَاقِبٍ فِكْـرِهِم جَعَلَـوا اِبْتِشـارَ الفِكْـرةِ مَنُوطًـا بِـالْقُوَّةِ وَالشَّـوْكةِ، كَقَـولِ ابنُ خَلْـدُونَ [في (مُقَدِّمَتِـهِ)] {إِنَّ المَغْلُوبَ مُولَعُ بِالاقتبِاءِ بِالغِالِبِ}، فجَعَلَ ظاهرةَ التَّلَقِّي مُقَيَّدةً بِالقُوَّةِ وِالغَلَبةِ، انتهى باختصار،

(15)وقالَ الشيخُ تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنير، بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): قالت العَرَبُ {النَّاسُ [أَيْ أَكْثَرُ النَّاس، وذلك على ما سَبَقَ العَرَبُ {النَّاسُ [أَيْ أَكْثَرُ النَّاس، وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَلَةِ (هَـلْ يَصِحُّ إطلاقُ الكُلِّ على الأَكْثَر؟ وهَـل الحُكْمُ لِلغالِب، والنَّادِرُ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دِينِ مُلُوكِهمْ}… ثم قال -أي الشيخُ البنعلي-: يَخْدَعُ سَحَرَةُ المُرْجِئةِ بَخْدَعُون أَنْباعَهم] المُرْجِئةِ بَخْدَعُون أَنْباعَهم] بِقَـوْلِهم {لَمَّ كِن السَّيْ في الشَّـرُكِ كان الـذي

يَخْكُمُهم هو أَبُو جَهْل، ولَمَّا دَخَلَتْ قُـرَيْشُ في دِين اللهِ عليه صارَ الدي يَخْكُمُهم هو أَبُو القاسِم صلى الله عليه وسلم}، والصَّوَابُ أَنَّ هذه العِبارةَ مَعْكُوسةٌ رَأْسًا عَلَى عَقِب، والصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ {لَمَّا كِانَ الدَّي يَخْكُمُ قُرَيْشًا هو أَبُو جَهْل كَانَتْ قُرَيْشُ في الشِّـرْكِ، ولَمَّا صارَ الذي يَحْكُمُهم هو أَبُو القاسِم صلى الشِّـرْكِ، ولَمَّا صارَ الذي يَحْكُمُهم هو أَبُو القاسِم صلى الله عليه وسلم دَخَلَتْ فُرَيْشُ في دِين اللهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ نَصْـرَ اللّهِ وَالْفَتْحُ، وَلَا قَـالَ اللهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ نَصْـرَ اللّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَــدْخُلُونَ فِي دِين اللّهِ أَفْوَاجًا هـو بَعْـدَ أَلْقَوْاجًا هـو بَعْـدَ الْفَقْحِ والحُكْمِ الإسلامِيِّ لا قَبْلَه، انتهى،

(16)وقالَ الشَّيخُ أبو بكر القحطاني في (شَرخُ قاعِدةِ "مَن لم يُكَفِّر الكافِرَ"): ... ولَكِن اليَـومَ بَعْدَ فَـرضِ المَحاكِم [أيْ في الدَّولةِ الإسلامِيَّةِ (الـتي يُسَمِّيها أهلُ البِدع والضَّلالِ "داعش")]، والأمر بالمَعروفِ والنَّهي عن المُنكَر، والدَّوراتِ الشَّرعِيَّةِ، والدَّعوةِ إلى اللهِ عَرْقورَ إلى اللهِ عَرْقورَ إلى اللهِ عَرْقورَ أَلَى اللهِ عَرْقَ أَلْمَا النَّوجِيدَ، ودَخَلوا فيه أفواجًا كَما خَرَجوا منه مِن قَبْلُ أفواجًا، وهذا أمرُ ظاهِرُ، انتهى باختصار،

(17)وقالَ الشَّيخُ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مَقالةٍ له على المَوقِع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) في هذا الرابط: هناك واقع مريرُ لِلأُمَّةِ في عَلاقَتِها بالشَّريعةِ الإسلامِيَّةِ ليس وَلِيدَ اليَوم، وإنَّما اِبتَدَأَ مُنْذُ التَّربِ فِن قَربَين، واشتَدَّ بَأْسُه مع شقوطِ الخِلافةِ الإسلامِيَّةِ على أيدِي العَلْمانِيِّين الذِين حَرَصوا مِن خِلالِ

تَـــرَبُّعِهم على عَـــرش ٍكَثِـــير مِنَ الحُكومــِـاتِ إِلعَرَبيَّةِ والإسلاَّمِيَّةِ أَنْ يُحدِثواً خَلَلًا في البِنِيَـةِ الفَكريَّةِ لِلشَّـعوبِ الْإِسْلِامِيَّةِ، انتهى، وقالَ الشَّايْخُ يُوسُفُ الْقرضاوي (غُضـوُ هَيْئـةِ كِبَـارِ الْعُلَمـاءِ بِـالأَزْهَرِ زَمَنَ حُكْمِ الـرَّئيس الإخوانِيِّ محمدُ مرسي، ورَئيسٍ الْاتِّحَادِ الْعالَمِيِّ لِعُلَماءِ المُسِـلَمِين الـذي يُوصَـفُ بِأَنَّه أَكبَـرُ تَجَمُّع لِلْغُلَمـاءِ في العالَم الْإِسْلَامِيِّ، ويُعَتَبَرُ الأَبَ الرُّوحِيُّ لِجَمَاعِةِ الإِخوانَ المُسـلِمِين على مُسـتَوَى العـالَم) على مَوقِـع قَنـاةِ الجزيرةِ الْفَصائيَّةِ (القَطَّريَّة) تحت عنـوان (التـدرج في تطبيق الشريعة وتَغيير المنكر) <u>في هذا الرابط</u>: الإخــوةُ السَّلَفِيُّونِ في (مِصرَ) كانوا مُستَعجِلِين [يَعنِي بَعْدَما فإزَ الإخـوانِيُّ (مِحمـد مرسـي) بِرئاسِـةِ مِصـرَ]، يُريـدِوا أَنْ يَفُرِضُوا كُلَّ شَـيءٍ [يَعنِي أَنَّهُم أرادوا تَطبيـقَ الشَّـريعِةِ الإِسْـلاَمِيَّةِ بِالكَامِـْلَ]، ولَكِنْ لَمَّا اِخْبَلَطْـوا بِـالُواقِع ورَأُوُا النَّاسَ كَيْفَ مَوقِفُهم وِكَيْفَ تَعامُلُهِم [يَعِنِي رَأَوْ ۖ كَيْفَ مَوقِفُ الناسُ وتَعَامُلُهم مع مَسْأَلَةٍ تَطبِيتَ الشَّريعةِ الشَّريعةِ الإِسِلامِيَّةِ بِالكَامِـلِ] وَجَـدوا أَنَّ الِأَمْـرَ -ليس كَمـا كـانِوا يَظُنُّون- ۚ أَنَّهِم لا بُدِّ ٓ أَنْ يَعـامِلُوا النَّاسَ عَلَى وَاقِعِهم، ِلِأَنَّه ليس بِالمَعقولُ أَنَّكَ تُمسِلُ السَّلِيْفَ وتُحارِبُ النَّاسَ حَمىعًا، انتهى باختصار،

> تَمَّ الجُزءُ التاسِعُ بِحَمدِ اللَّهِ وَتَوفِيقِهِ الفَقِيرُ إلى عَفْو رَبِّهِ أُبُو ذَرِّ التَّوجِيدِي AbuDharrAlTawhidi@protonmail.com